مختصر

شرح الخريدة البهية للشيخ أحمد الدردير رحمه الله تعالى

اختصرها وعلق عليها الأستاذ الكبير سعيد فودة

## بسم الله الرحمن الرحيم

يقول راجي رحمة القديرِ أي أحمدُ المشهورُ بالدرديرِ العنيِّ الماجدِ العالِمِ الفرْدِ الغنيِّ الماجدِ العالِمِ الفرْدِ الغنيِّ الماجدِ وأفضل الصلاة والتسليمِ على النبيِّ المصطفى الكريمِ وآله وصَحْبِهِ الأَطْهارِ لا سِيَّمَا رفيقُهُ في الغارِ

الحمد لله ذي الجلال والإكرام، والصلاة على رسوله محمد خير الأنام، وعلى آله وأصحابه الكرام، وبعد:

فهذا مختصر في العقائد على مذهب الإمام الأشعري، وهو وإن كان صغيرا في الحجم، إلا إنه يشتمل على زبدة علم التوحيد<sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> في هذه التعليقات، سوف نصب اهتمامنا على بيان تفصيل سهل للمعاني المذكورة في المتن، مع الإشارة إلى كثير من الأدلة النقلية عليها. وذلك في أسلوب سهل وواضح تقريبا على المبتدئين في هذا العلم الجليل، وسدًّا لحاجة الناس في هذا السباب، فإنه يوجد القليل من كتب العقائد على طريقة أهل السنة التي اتبع مؤلفها مثل هذا السبيل. ولا شك أن هذا أي الاهـــتمام ببيان الأدلة النقلية مع عدم إهمال الأدلة العقلية يكون أكثر فائدة للقارئ بتوفيق الله تعالى. ولن نهتم ببيان الخلافات بين العلماء والتدقيقات التي يمكن الاستغناء عنها للمبتدئين، فإن هذا له محلا خاصا.

أقسام حكم العقل لا محالة ثم الجواز ثالث الأقسام وواجب شرعا على المكلف أي يعرف الواجب والمحالا ومثل ذا في حق رسل الله

هي الوجوب ثم الاستحالة فافهم منحت لذة الأفهام معرفة الله العلي فاعرف مع حائز في حقه تعالى عليهم تحسية الإليه

فالــواجب العقلــي مــا لم يقــبلِ والمســتحيل كــل مــا لم يقــبلِ وكـــل أمـــر قابـــل للانـــتفا

الإنستفا في ذاتسه فابستهل في ذاتسه الثول في ذاتسه الثسبوت ضد الأول وللشبوت حائسز بسلا خفسا

أقسام حكم (1) العقل ثلاثة: هي الوجوب والاستحالة والجواز.

<sup>(1)</sup> قال في القاموس: "الحُكْمُ، بالضم: القَضاءُ، ج: أَحْكَامٌ، وقد حَكَمَ عليه بالأَمْرِ حُكْماً وحُكومَةً، و بيَنْهُم كذلك. والحساكِمُ: مُسنَفّدُ الحُكْمِ، كالحَكَمِ محرَّكَةً، ج: حُكَّامٌ... والحِكْمةُ، بالكسر: العَدْلُ، والعلْمُ، والخُلْمُ، والنُّبُوَّةُ، والقُرْآنُ، والعِلْمُ، والخُلْمُ، والنُّبُوَّةُ، والقُرْآنُ، والإِنْجَسِلُ. وأَحْكَمَ هُ وَمَنَعَهُ مما يُريدُ، والإِنْجَسيلُ. وأَحْكَمَ هُ وَمَنَعَهُ مما يُريدُ، كَحَكَمَهُ وَكُمَّةُ، وحَكَّمَهُ وَكُمَّةً، وحَكَّمَهُ وَكُمَّةً، والخَكَمَةُ وحَكَّمَهُ والنَّبُوَّةُ والقُرسِ من لِجامِه وفيها كحكَمَهُ وحَكَّمَهُ، و الفَرسِ من لِجامِه وفيها العِذارانِ. " ويستفاد من هذا أن الأصل اللغوي للحكم هو المنع والإحكام، والربط، ومنه سمي الحاكم حاكما. فلا يكون ذلك كذلك إلا بنسبة أمر إلى أمر أو نفيه عنه، فإذا حكمت فإنك تنسب إلى المحكوم عليه أمرا، أو تنفيه عنه.

والإحكام فعل صادر عن المُحكم، أو الحكيم أو الحاكم. وقد استقرأ علماء الإسلام مصادر الحكم مطلقا، فوجدوها ثلاثة، الأول هو العقل؛ فلا شك أن الإنسان بعقله يستطيع أن يحكم أمرا ويمنعه من غيره أو يمنع غيره منه، وهذا ثابت ولو على الأقل في بعض الأمور، كقولنا إن البعض أقل من الكل، وإن الحادث لا بد أن يكون محتاجا، وإن كل مسبب فلا بد أن يكون له سبب. وهكذا. والثاني: العادة البشرية، والكونية، فعادة الإنسان تحكم الإنسان في بعض الأمور، وقد تكون هذه العادة حسنة بميزان الشرع وقد تكون قبيحة، ولهذا فقد يجيء الشرع مؤيدا لها وقد يجيء ذامًا لها. وأما العادة الكونية فالمقصود منها هو وقوع المخلوقات على هذا النظام، فإن العقل لو نظر في الموجودات لما منع ألها كان يمكن أن توجد على هيئة ونظام غير هذا الموجود، ولكنه يعلم أن الله تعالى هو الذي اختار هذا النظام بحكمته. والثالث هو الشرع: والشرع هو مجموعة الأوامر والنواهي والقيود والضوابط التي أنزلها الله تعالى على بعض خلقه صلوات الله تعالى عليهم، وأمرهم أن يبلغوها إلى بقية البشر.

فالوجوب<sup>(1)</sup> عدم قبول الانتفاء، والاستحالة<sup>(2)</sup> عدم قبول الثبوت، والجواز<sup>(3)</sup> قبول الثبوت والانتفاء. والواجب العقلي هو الأمر الثابت الذي لا يقبل الانتفاء في ذاته<sup>(4)</sup>.

ولاحظ أن الأحكام المأخوذة من الشرع لها ميزات عن الأحكام المأخوذة من العادة وعن الأحكام المأخوذة من العقل، وهذه الميزات لا توجب الاختلاف مع الأحكام العقلية، بل إن ذلك يمتنع ويستحيل، فإن ما يدركه الإنسان بعقله لا يمكن أن يأتي الشرع بضده ونقيضه أو بنفيه، وأما الأحكام المأخوذة من العادة الإنسانية فهذه لا ريب أن الشرع قد يأتي بخلافها، وقد يبطل بعضها ويبقي على بعضها. وأما الأحكام المأخوذة من العادة الكونية فلا تعارض بينها وبين الأحكام الشرعية مطلقا شأئها في ذلك شأن الأحكام العقلية، مع اختلاف يسير.

- (1) الوجوب هو مصدر من وحَبَ يجب وجوباً وجبةً، والأصل في معناه لغةً هو الثبات واللزوم. قال في الصحاح: "وجَبَ الشيءُ أي لَزِمَ، حيبُ وجوبا، وأوجبه الله واستوجبه أي استحقه، ووجب البيع يجب جبةً، وأوجبت البيع في الصحاح: "وجب البيع والحقُّ يجب وجوبا: لَزِمَ، وثَبَتَ. "اه... وهذه المعاني اللغوية كما ترى موافقة للاصطلاح الذي مشى عليه علماء أصول الدين من أن الواجب هو الثابت الذي لا يتغير من حيث هو واجب، واللازم هيئة معينة لا يتحول عنها، فلا تنتفى عنه ولا ينتفى عنها، كما ستعرفه قريبا.
- (2) قال في القاموس:" وكلُّ ما حَجَزَ بين شَيْئَيْنِ، فقد حالَ بينهما، واسمُ الحاجزِ: ككتابِ وصُرَد وجَبَلِ." اهـ ومن هــنا أُخِذَ مصطلح الاستحالة بمعنى الامتناع، والحائل هو المانع بين الشيئين، فلهذا اصطلح العلماء على تسمية الأمر الذي لا يمكن أن يوجد في الخارج من الذهن، أي في العالم الخارجي بالمستحيل. أي الذي يمتنع وجوده. هذا عن الأصل اللغوي وأما معناه الاصطلاحي فواضح أعلاه.
- (3) قــال في القاموس: " جازَ المُوضِعَ جَوْزاً وجُؤوزاً وجوازاً ومَجَازاً وجازَ به وجاوَزَهُ جِوازاً: سارَ فيه، وخَلَّفَهُ، وأجازَ غيرَهُ وجاوَزَهُ. والمُحْتازُ: السالكُ، ومُحْتابُ الطريقِ، ومُحِيزُهُ، والذي يُحِبُّ النَّجَاءَ...وجَوَّزَ لهم إبِلَهُمْ تَجْوِيزاً: قادَها لهم بعيراً بعيراً حتى تَجُوزَ، وجَوائِزُ الشِّعْرِ والأَمْثَالِ: ما جازَ من بَلَد إلى بَلد... وجازَ المُوضِعَ: خَلَّفَهُ... و\_ في كلامه: تَكَلَّمَ بالمَجازِ. بعيراً حتى تَجُوزَ، وجَوائِزُ الشِّعْرِ والأَمْثَالِ: ما جازَ من بَلَد إلى بَلد... وجازَ المُوضِعَ: خَلَّفَهُ... و\_ في كلامه: تَكلَّمَ بالمَجازِ. والمُجازُدُ: الطريقةُ في السَّبخةِ... والمكانُ الكثيرُ الجُوزِ".اهــ، فأنت ترى أن جميع هذه المعاني اللغوية لكلمة جاز ومشتقاقا، تدل على تحول من حال إلى حال، وعدم الثبوت على مقام، وعلى الانتقال. ومن هنا سمى العلماءُ الأمر الذي يمكن وجوده كما يمكن عدمه بالجائز، بمعنى الذي يجوز فيه وعليه التحول من حال إلى حال.
- (4) لما كانت مصادر الحكم تتعدد كما أشرنا سابقا، كان معنى الحكم عند كل مصدر مختلفا عن الآخر من بعض الجهات. فالحكم بالوجوب مثلا، قد يكون من جهة السرع وقد يكون من جهة العقل، وقد يكون من جهة العادة. فالواجب الشرعي معناه "ما أُمر به أمرا جازما، بحيث يترتب العقاب على تركة، والثواب على فعله"، والواجب بهذا المعنى لا يمكن استمداده إلا من الشرع المنزل من عند الله تعالى. وأما الواجب عادة، فكمثل هبوط الجسم من أعلى إلى أسفل، أو دوران الكرة الأرضية حول الشمس من جهة الغرب إلى جهة الشرق، فهذا واجب عادة، وليس بواجب عقلي، ولا بواجب شرعي. فأما أنه ليس بواجب عقلي فلأنه يمكن أن

والمستحيل العقلي هو الأمر الذي لا يقبل الثبوت في ذاته (1). والجائز العقلي هو الأمر الذي يقبل الثبوت والانتفاء في ذاته (2).

يحصل خلافه، أي إنه لا يوجد مانع في حكم العقل من أن تدور الكرة الأرضية من الشرق إلى الغرب بعكس ما هو حاصل الآن. ولـو كـان دورانها الحاصل الآن واجبا عقلا لما أمكن تعقل خلافه. والدليل على ذلك من القرآن قوله تعالى في سورة البقرة (ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بما من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين [258])فتأمل رحمـك الله تعالى، كيف جادل سيدنا إبراهيم عليه السلام، النمروذ فتحداه بأن يأتي بالشمس من المغرب، ولو كان الإتيان بالشمس من المغرب مستحيلا عقلا، لما جاز له هذا التحدي، لجواز أن يقابله النمروذ بنفس هذه الحجة، ويقول له فادع ربك أن يأتي بما من المغرب. ولكن لما كان ذلك جائزا عقلا، قامت الحجة على النمروذ، وبحت أي أفحم أشدَّ الإفحام، وذلك لأنه يعلـم أن من صفات الإله أن يكون قادرا على كل ممكن، ولما بين له إبراهيم عليه السلام أن هذا ممكن ولكنه لا يمكنه فعله، إذن يتبين أن النمروذ ليس بإله و لا بربّ.

ففي هذا المحل نذكر شروحا لتعريفات الواجب العقلي والمستحيل والممكن. ولا نهتم هنا بذكر الواجب الشرعي، لأننا في مقام الاستدلال على أصول الشرائع، أي إننا في مقام الاستدلال على من أنزل الشريعة، فلهذا يجب أن نعتمد على أمر ثابت في نفسه قطل الشرائع، ولا يوجد إلا العقل، فأما العادة فيجوز تغيرها بخلاف العقل. فلا نعتمد عليها هنا، بل سوف نعتمد عليها في مقام الاستدلال على صدق الأنبياء، لأن تغيرها هناك هو عينه الدليل على صدقهم.

فالواجب هو الأمر الذي لا يمكن أن يصدق العقل بجواز انقلابه أو فرض عدم كونه على هيئته المفروضة. فلذلك كان تعريف الواجب العقلي هو الأمر الذي لا يقبل الانتفاء في ذاته، ومقال هذا كون الواحد أقل من الإثنين، فهذا لا يمكن انقلابه أو فرض عدمه. وكذلك كون المحدث لا بد له من مُحْدِث، فهذا أمر واجب التصديق به، ولا يمكن للعقل أن يفرض خلافه. فكل أمر لم يقبل في ذاته الانتفاء فهو واجب. ومن الواجبات العقلية كون الجزء أقل من الكل، وكون المعلول محتاجا إلى علته، وكون الحسادث لا بد له من محدث. فهذه بديهيات، أي يدركها العقل لأول نظره، ولا يحتاج في التصديق بها إلى أدلة. ومنها مثلا كسون العالم حادثا، وكون الله تعالى موجودا، فهذه واجبات ولكنها ليست بديهية بل نظرية، يمعني إنها تحتاج إلى نظر لكي يتوصل العقل إلى التصديق بها. والدليل على ذلك أن الإنسان لو خُلِّيَ ونفسه واستعرض هذه القضايا، فإنه لا يبادر بالتصديق بها، ولا يبادر بالتكذيب بها أيضا، بل يتوقف إلى حين حصوله على الدليل النافي أو المثبت، فهذا هو معني كونها نظرية.

- (1) نفس ما قلنا عن الحكم في الواجب نقوله هنا عن المستحيل، بفارق أن المستحيل لا يقبل الانتفاء في نفسه، بعكس السواجب. ومن المستحيل كون الواحد أكثر من الإثنين، وكون الحادث غير محتاج إلى محدث، أي إنه يحدث بنفسه، وهذه القضايا بديهية، مع الخلاف اليسير الحاصل في الثانية. ومنها وجود إلى ثان غير الله تعالى، وكون العالم قديما، وكون الثواب والعقاب واجبا على الله تعالى، فكل هذه الأمور مستحيلة أي لا يقبل العقل التصديق بما بعد النظر والتفكير.
- (2) والجائز ويسمى الممكن أيضا، واضح المعنى، ومن أمثلته، حركة الكأس وحركة اليد الإنسانية إلى جهة من الجهات، فاليد بالنظر لذاتما لا يجب عليها أن تتحرك إلى أي جهة من الجهات، وبالنظر، إلى إرادة الإنسان فإنما تتحرك في جهة معينة،

وقد أوجب الشرع على المكلف أن يعرف الله تعالى بالمنزلة، أي أن يعرف الواجب في حقه تعالى والمستحيل في حقه تعالى والمستحيل في حقه تعالى (1).

فإذن حركة اليد جائزة لا واجبة. وفي الحقيقة فكل ما هو في العالم المحيط بك، فإنك لو فكرت به فإنك تجده جائزا في أصله، ويمكن أن تطلق عليه واجبا للظروف المحيطة به، أي للأحوال التي تقيده، وهذا الوجوب هو ما نسميه بالوجوب العادي، ففي الحقيقة كل ما هو من العالم، سواءا كان ممكنا عادة أو واجبا عادة، فهو جميعه ممكن عقلي. فمن الواجبات العادية حركة الأرض كما مثلنا فقد وجدنا نحن ألها ممكنة في نفسها. وكذلك سكون الجبال فإننا لم نسرها تتحرك، ولكنها يمكن أن تتحرك بنحو زلزلة، فهي في نفسها ممكنة إذن وجائزة.

(1) إن بعض الأمور واجبة لله تعالى، ومعنى ذلك إننا يجب علينا أن نعلم إنما لازمة وثابتة في حق الله تعالى، مثال ذلك كونه تعالى، ولا يمكن أن نصدق بوجود إله غير قادر، وكذلك وجوده تعالى، ولا يمكن أن نصدق بوجود إله غير قادر، وكذلك وجوده تعالى، وكذلك علمه تعالى بكل الأمور. فلا إشكال بالنسبة إلى وجوب شيء في حقه تعالى.

ولكن قد يستغرب بعض الناس هنا، حين نقول إن بعض الأمور مستحيلة على الله تعالى، فهم يظنون بأوهامهم الفاسدة أن هسنا يستلزم النقص في قدرته تعالى، إذ كيف يكون شيء لا يصح إثباته لله تعالى. ولكن هذا الوهم سرعان ما يتهاوى حين يفكر الإنسان في بعض الأمور، ونحن سوف نقرب عليك الوصول إلى هذا المطلب كما يلي: إنك إذا اعتقدت أن العلم واجب لله تعالى، فيجب أن تعتقد أن الجهل مستحيل عليه تعالى. وكذلك بالنسبة للقدرة الواجبة، فالعجز مستحيل. ولا يتوهمن أحد أن العجز مثلا مستحيل لاتصاف الله تعالى بالقدرة، أي فلو كان الله تعالى غير قادر، فإن العجز في هذه الحالة غير مستحيل، بلل الحق أن العجز مستحيل ولو من دون لفت النظر إلى كونه تعالى متصفا بالقدر، وكذلك يقال في غيرها من الصفات. فكيف إذا علمت أن الله تعالى متصف بالقدرة، فهل يمكن مع ذلك أن تتوهم أنه يتصف بالعجز. فهما في الحقيقة دليلان على ما نقول هنا، فقد قال الله ما نقول. وسوف يأتي بيان ذلك، عند الاستدلال على صفاته تعالى. وقد دلَّ الشرعُ أيضا على ما نقول هنا، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز، في سورة البقرة (الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم) [255]، فمعنى الآية هنا أن الله تعالى لا يجوز عليه النوم ولا يجوز عليه التعب. وهذا هو معنى أهما مستحيلان وممتنان عليه.

ومن هذا المعنى ما رواه الإمام مسلم عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفضه ويرفع إليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار.وقد روى هذا الحديث أيضا ابن ماجه وأحمد والطيالسي وغيرهم كلهم عن أبي موسى.

فتأمل كيف يقول النبي عليه السلام في حق الله تعالى:"لا ينبغي له" فهذه الكلمة معناها يمتنع في حقه، أي يستحيل عليه، لتعلم أن الله تعالى يستحيل عليه بعض الأمور، وما يستحيل عليه تعالى إنما هو نقص يتنــزه الله تعالى عنه.

وتأمل بعد ذلك قوله تعالى في سورة مريم آية 92(وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا). لتعلم أن اتخاذ الولد في حقه تعالى، نقص لا يليق به عز وجل. وكل النقائص فإنه يتنزه عنها. ومعنى هذه الآية أن الإله من حيث ما هو إله، فلا يجوز عليه أن يكون له ولسد. فتنزيه الله تعالى عن الولد معناه تنزيهه عن النقص، فتعجب بعد ذلك ممن ادعى أن الله لو شاء أن يتخذ ولدا لفعل، وأن هذا لا يستحيل عليه تعالى.

وكذلك أوجب الشرع على المكلف أن يعرف الرسل بالمنزلة وبعضهم بالعين<sup>(1)</sup>. وكذا أن يعرف أمورا معينة من الدين هي الأمور الضرورية<sup>(2)</sup>.

وبمذا يكون قد اتضح أنه يستحيل على الله تعالى بعض الأمور، وهي النقائص. كما يجب له تعالى الكمالات المحضة اللائقة به، ولا يجوز التوهم أن كل كمال فهو ثابت لله، بل كل كمال محض فهو ثابت له تعالى. وليس كل كمال فهو كمال محض. وأما الجائزات في حقه تعالى فسوف تعرفها في محلها.

(1) المقصود بالمعرفة بالمنزلة أي أن يعرف الصفات الواجبة للرسل مطلقا، سواءا عرف أسماءهم ومواضعهم أم لا، وأما المعرفة بالعين، فبالإضافة إلى الصفات يجب أن يعرف الأعيان. وسبب التفريق بين المعرفتين هو أن كثيرا من الرسل لم نعرفهم بالعين، ولكن علمنا من خبر الصادق أنه يوجد رسل كثيرون، فوجب علينا أن لا ننسب إليهم إلا ما يليق بمقامهم الكبير. قال الله تعالى في سورة النساء(ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما (164))

(2) الواجب أن يعرف أمورا معينة من الدين لا أن يعرف الكلف الدين كله، وذلك لأن الدين متين، وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن موسى بن أنس عن أبيه قال لم يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشيب ما يخضب ولكن أبا بكر كان يخضب بالحناء والكتم حتى يقنأ شعره قال عبد الله وجدت في كتاب أبي بخط يده ثنا زيد بن الحباب قال أخبرني عمرو بسن حمزة ثنا خلف أبو الربيع إمام مسجد سعيد بن أبي عروبة ثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق.

وروى الإمام البخاري في نفس المعنى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وقد رواه أيضا النسائي في السنن الكبرى وفي المجتبى وابن حبان جميعهم عن أبي هريرة، ومعناه كما ترى واحد.

والمعسى المفهوم من هذا الحديث يوافق ما ورد في القرآن من أنه يوجد العالمون ويوجد غير العلماء، كقوله تعالى في سورة الأنعسام (قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمسى والبصير أفلا تتفكرون) [50]. وقوله تعالى في سورة الزُّمَر (أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب) [9]. والأدلة على ذلك كثيرة. فل خلك فإنه يجب على بعض الناس العلم التفصيلي ويجب على الآخرين العلم الإجمالي، لأنه ليس جميع الناس يطيقون العلم التفصيلي.

ثم اعلم ن بأنَّ هذا العالم أي ما سوى الله العليِّ العالما من غير شكِّ حادثٌ مُفْتَقِرُ لأنه قامَ به الستغيرُ حدوثُه وجودُه بعد العدمْ وضدُّه هو المسمَّى بالقِدمُ

وفيما يلى بيان وتفصيل ما أجمل هنا مما أو حبه الشرع في حق المكلفين.

ف اعلم أن العالَمَ وهو ما سوى الله تعالى من الموجودات، حادث مفتقر إلى محدث. والحدوث هو الوجود بعد العدم (1).

(1) الحدوث معناه هو الوجود بعد العدم، وكل ما سوى الله تعالى من الموجودات كان في الأصل معدوما، ثم أوجده الله تعالى بإرادته على حَسَبِ علمه الأزلي. والدليل على هذا من القرآن قوله تعالى في سورة الرعد([16] {قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والسنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار)[43] . فكل شيء فالله تعالى هو خالقه. والخلق هو الإيجاد بعد العدم.

ومن الأدلة على ذلك أيضا ما رواه الإمام البخاري عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلنا يا رسول الله قالوا جئناك نسألك عن هذا الأمر قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض فنادى مناد ذهبت ناقتك يا بن الحصين فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب فوالله لوددت أي كنت تركتها.

وكذلك هو في السنن الكبرى للبيهقى.

وفي روايـــة أخرى في البخاري:" قال كان الله و لم يكن شيء قبله". وكذلك هي في صحيح ابن حبان. وفي المعجم الكبير:" فقال كان الله و لم يكن غيره".

فقول الرسول عليه الصلاة والسلام كان الله و لم يكن شيء غيره، يدل دلالة أكيدة على أن كل ما سوى الله تعالى حادث، لم يكن ثم كان، أي وُجِدَ بعد العدم.

وقد اعتمد بعض المجسمة على فهمه السيء وقال، لو لم لكن العرش موجودا دائما، لما جاز أن يقول الرسول وكان عرشه على الماء. والجواب: إن هذا القول يدل على غباء قائله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال في بداية الحديث، كان الله و لم يكن شيء غيره، دلَّ ذلك على أن الله تعالى كان وحدَه، وهو معنى و لم يكن شيء غيره، فلما قال وكان عرشه على الماء، لزم أن نفهم أن وجود عرشه كان بعد كون الله تعالى وحده، لأن كون الله تعالى أزلي، لا بداية له، وكون العرش حادث له بداية. ولو قلنا إن النبي عليه السلام أراد بذلك أن الله لم يزل وعرشه معه، للزم من ذلك إبطال المعنى المستفاد من العبارة الأول وهي

كـــان الله و لم يكن شيء غيره، لأن هذا الزعم يعارضها، كما هو واضح. فدلَّ ذلك كله على ما قلناه، أي عل وجود بداية لكل أمر سوى الله تعالى، وأن الله تعالى كان في الأزل وحده ثم أوجد العالم.

ومن الأدلة على ذلك أن كلمة "كان" في قوله عليه السلام "كان الله"، هي تامة، وكان التامة لا تتعلق بزمان، فوجود الله تعالى ومن هنا فإننا نقول إن الله تعالى ليس في زمان. وأما كلمة "كان" في قوله عليه الصلاة والسلام "وكان عرشه على الماء"فمن الواضح أن كان هنا هي الناقصة، وهي التي تفيد التحول والانقلاب من حال إلى حال، وهذا يفهم منه أن العرش لم يكن ثم كان. فوجود العرش وجود زماني فالعرش في زمان والله تعالى ليس في زمان. وما دام العرش في زمان فهو حادث، لأن الزمان كله حادث، بدليل نفس هذا الحديث العظيم، فالزمان ابتدأ وجوده بوجود العرش، ووجود العرش مبتدأ بعد وجود الله الذي لا بداية له، فدل ذلك على أن الزمان كله حادث. وهذه فوائد لا تجدها في كتاب آخر بفضل الله تعالى. ويدل على صحة ما قلناه ما ورد من الروايات الأخرى لهذا الحديث، ونوردها لك هنا لكي تزداد اطمئنانا.

وهذا الحديث عند الإمام أحمد في مسنده عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا بني تميم قال قالوا قد بشرتنا فاعطنا قال اقبلوا البشرى يأهل اليمن قال قلنا قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان قال كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء قال وأتاني آت فقال يا عمران انحلت ناقتك من عقالها قال فخرجت فإذا السراب ينقطع بيني وبينها قال فخرجت في أثرها فلا أدرى ما كان بعدي.

فقــوله عليه السلام "قبل كل شيء" تدل دلالة أكيدة على ما قلناه، من أن كل شيء فله بداية، وأن الله تعالى كان وحده ثم أوجد المخلوقات. وأيضا يدل لذلك أيضا ما رواه الطبراني في المعجم الكبير عن بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله قبل كل شيء ولا إله إلا الله بعد كل شيء عوفي من الهم والحزن.

وفي فتح الباري(274/13):" وللبزار من وجه آخر عن أبي هريرة لا يزال الناس يقولون كان الله قبل كل شيء".قلت: وهي في مسند الإمام أحمد أيضا.

وفي مسند إسحاق بن راهويه (330/1): عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا هذا الله خلق كل شيء فمن خلقه قال جعفر فحدثني أخي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كأنه رفعه قال فإن سئلتم فقولوا الله كان قبل كل شيء وهو خلق كل شيء وهو بعد كل شيء. وهذا الحديث رواه أيضا الإمام أحمد. فهذه الأحاديث والنصوص كلها تدل على أن الله تعالى كان و لم يكن غيره ولا معه ولا قبله، وأنه تعالى كان قبل كل شيء. وهو دليل صريح جدا على قطع سلسلة الحوادث في الأزل، خلافا لمن ادعى ذلك من المحسمة. وزعم أن العالم قديم بالزمان، أي إنه لم يزل الله تعالى يخلق شيئا قبل شيء، ولا يوجد بداية للمخلوقات، أي لا يمكن أن نتعقل وجود الله تعالى إلا ومعه بعض مخلوقاته! فهذا الكلام باطل عقلا ونقلا، وقد بينا بطلانه نقلا هنا، وسيأتي كيف أنه باطل عقلا في أثناء بيان دليل العقل على حدوث العلم، وكل ما سوى الله تعالى. وكلام هذا المحسم مخالف لكل ذلك كما رأيت ولا يجوز اعتقاده. فكل هذه الروايات والأدلة تدل على أنه يوجد بداية لجميع المخلوقات بجملتها ولكل واحد منها. والله الموفق.

ودليل الحدوث هو التغير<sup>(1)</sup>. والتغير في العالم مشاهد أو مستدل عليه<sup>(2)</sup> وهو قائم بالأعراض <sup>(3)</sup>، فالأعراض حادثة، لأن التغير دليل الحدوث<sup>(4)</sup>.

(1) لما عرفنا أن العالم لا بد أن يكون حادثا، وعرفنا أن الحدوث هو الوجود بعد العدم، صار لازما علينا معرفة الدليل على الحدوث، فشرع في بيان ذلك، فأشار أن التغير هو دليل الحدوث، والمقصود بالتغير هو تبدل الأحوال والصفات لأفراد العالم، فأنت ترى بعض الأشياء تتحرك وترى بعضها لا يتحرك، وما رأيته متحركا قد تراه ساكنا، وترى بعض الأمور لها لون وبعضها لا لون لها، وهكذا. فهذه الأحوال التي تطرأ على العالم هي بذاتها دليل على حدوثه.

- (2) أما الستغير المشاهد فكما تشاهد الحركات والسكنات الطارئة على الأجسام المختلفة، فترى الاشجار والطيور والإنسان يتحرك. وأما المستدل عليه فكما ترى مثلا القمر دائما متحركا، فتقول إن العقل لا يمنع سكون القمر، لأن القمر من جسنس الحجارة والمواد التي نشهدها على الأرض، فما دامت هذه المواد تتحرك وتسكن، فنحن نحكم على القمر بالعقل أنه يجسب أن يجوز عليه هذان الأمران أيضا، أي الحركة والسكون، لأن القاعدة العقلية تقول إن ما جاز على الشيء فيجب أن يجوز على مثيله، فالمتماثلات يثبت لها نفس الأحكام. وكذلك يقال في ما رأيناه دائما ساكنا. فهذه هي طريقة من طرق الاستدلال التي أشار إليها في المختصر.
- (3) لما نظر العلماء في العالم، وجدوه يتألف من أجسام ومن صفات طارئة على هذه الأجسام، فالأجسام سموها أعيانا وجواهر (جمع جوهر وهو أصل الشيء، لما أن الأعراض تقوم بالجواهر فكأن الجواهر أصل لها)، وسموا ما يقوم في هذه الأجسام بالأعراض، واشتقوا هذه الاسم من كلمة عَرضَ يعرضُ عرضاً، إذا طرأ على الشيء، ولم يدم، فالعارض ما يطرأ على الشيء ويظهر بعد أن لم يكن أو كان حفيا، ولذلك يقال لا تعرض (وبفتح الراء أيضا) لفلان، يمعنى لا تعترض فتمنعه باعتراضك أن يبلغ مراده. كذا نص عليه العلامة الفيومي في المصباح المنير. وقال العلامة الجوهري في الصحاح: "والعَرضُ بالتحريك ما يعرض للإنسان من مرض ونحوه. وعَرضُ الدنيا أيضا ما كان من مال قلَّ أو كثر، يقال الدنيا عرض حاضر يأكل منها البَرُ والفاجر. "اهد، قال تعالى في سورة النساء (يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لسست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا أها عرض، فلا يطلق نفس الأمر على الآخرة، لأن الآخرة دائمة،قال تعالى في سورة السرعد (مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأفار أكلُها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النبر) [35]، فعُلمَ من ذلك أن العرض لا يدوم، أو يمكن أن يتغير.

فتعلم من ذلك كله كيف اشتق العلماء اسم العرض لما هو قائم بالجواهر والأعيان.

ومــن الأعــراض الألوان والحركات والكيفيات النفسانية كالحب والكراهية وغيرها. والأكوان الأربعة القائمة بالأعيان من الاجتماع والافتراق والحركة والسكون. وغير ذلك، وقد عدَّ العلماءُ الأعراضَ ونوَّعوها إلى أنواع تجدها في المطولات.

(4) لأن ما جاز عدمه، فإن وجوده لا يمكن أن يكون من ذاته، أي لا بد أن يكون موجودا بإيجاد مُوجد، وهذا الموجد سيأتي أنه لا يمكن إلا أن يكون مريدا، أي فاعلا بالإرادة، لأنه لو لم يكن كذلك لكان فاعلا بالعلة أو بالطبيعة، أي يصدر عنه

ثم إن الأعــراض لا تــنفك عــن الأعيان<sup>(1)</sup>، ودليل هذا المشاهدة، وما لا ينفك عن الحادث فهو حادث<sup>(2)</sup>. فالأعيان حادثة.

إذن العالم كله حادثٌ لأنه إما عَرَضٌ أو عَيْنٌ (3).

مفعوله بمجرد وجوده، ولكن ما كان قديما وافترض كونه فاعلا بالعلة أو بالطبيعة فيستحيل أن يكون مفعوله حادثًا، وقد تبين أن الأعراض حادثة، فيستحيل أن تكون معلولة عن القديم، بل مخلوقة له بإرادته.

- (1) عدم انفكاك الأعراض عن الأجرام والأجسام، دليله المشاهدة لأننا نرى الأجسام دائما مرتبطة بالأعراض. فالجسم إما أن يكون متحركا أو ساكنا. والأقوى أن يقال إن دليله هو العقل لأن الجسم الذي رأيناه دائما متلبسا بالأعراض، قد يقول قائل لم يجوز أن يتعرى عن جميع الأعراض وما الدليل على أنه قد يتعرى عنها. فالجواب: إن الجسم وإن كنا رأيناه دائما متلبسا بالأعراض، إلا إنه لا يجوز أن يتعرى عنها، لأن معنى ذلك أن يكون الجسم مثلا لا متحركا ولا ساكنا، وكون الجسم كذلك محال عقلا. وما دام الجسم لا ينفك عن الحركة والسكون معا. إذن لا يجوز أن يتعرى عن الأعراض.
- (2) القول بأن ما لا ينفك عن الحادث فهو حادث قطعا، هذه قاعدة أكيدة، لا يمكن حرمها، ولا معارضتها. وحاصلها أنه إذا عرفنا أن الجسم لا يوجد إلا متلبسا بالأعراض، وعرفنا أن الأعراض لا يمكن أن تكون قديمة، فهي يجب أن تكون حادثة. إذن ما لا يوجد إلا بوجودها، وهو الجسم يستحيل أن يكون قديما، فيجب أن يكون حادثا. وهذا الدليل قوي حقا لمن فهمه.

فالأمر الذي يشترط وجوده بوجود أمر لا يكون إلا حادثًا، لا يمكن أن يكون إلا حادثًا. فافهم ذلك.

(3) قال جمهور العلماء: الذي استطعنا أن ندرك وجوده من العالم بالأدلة القطعية هو الأجرام والأعراض، ولم يدلَّ دليل قطعي ومتفق عليه على وجود أمر غير جسم ولا عرض، وهو من العالم. ولذلك فقد بنوا الدليل الدالَّ على وجود الله تعالى على إثبات حدوث الأجسام والأعراض.

وقــال بعــض العلماء المحققين: إننا وإن كنا نقول بحدوث كل ما سوى الله تعالى من الموجودات، فإننا لا نحصر ذلك فقط بالأجسام، بل نقول إنه يوجد بعض الموجودات غير الله تعالى مجردة عن المادة والجسميات، أي مجردة عن الزمان والمكان، ومع ذلك فهي مخلوقة. فكل ما سوى الله تعالى من الأجسام والمجردات فهو حادث، بدليل الاحتياج والإمكان.

وعليه، فحصر العالم بالأحسام والأعراض إنما هو بناء على المقطوع بوجوده.

وقد وضَّح الإمام الدردير حاصل هذا الدليل في شرحه على الخريدة، فقال ص29: "أما دليل كون العالم حادثا فلأنه قام به أي العالم يعني باعتبار بعضه وهو الأعراض التغيُّرُ من عدم إلى وجود ومن وجود إلى عدم، إما بالمشاهدة كالحركة بعد السكون والضوء بعد الظلمة والسواد بعد البياض، والحرارة بعد البرودة، إلى غير ذلك، والعكس، وإما بالدليل وذلك لأن ما شوهد سكونه مثلا على الدوام كالجبال أو حركته على الدوام كالكواكب جاز أن يثبت له العكس، إذ لا فرق بين جرَّم وجرم. وإذا جاز عدمها استحال قدمه، فتكون حادثة. فحينئذ جميع الأعراض حادثة، ويلزم من حدوثها حدوث جميع الأجرام والجواهر لعدم انفكاكها عن الأعراض الحادثة، وكل ما لا ينفك عن الحادث فهو حادث. فظهر أن جميع العالم من أعراضه وأجرامه وجواهره حادث، أي موجود بعد أن لم يكن. "اهـــ

والحادث مفتقر إلى محدث ضرورة<sup>(1)</sup>. ويستحيل أن يكون العالم لا محدّثا ولا قديما. وهو ليس بقديم<sup>(2)</sup>.

(1) بعد أن ثبت أن العالم حادث، لا بدًّ أن تعلم أن كل حادث فيجب أن يكون محتاجا إلى محدث في وجوده، فيستحيل أن يسوجد الحدادث بلا مُحْدِث. وكذلك يستحيل أن يوجد وحده بأن يكون في الزمان الماضي معدوما ثم يوجد بلا سبب لوجدوده. فوجود الحدادث بلا مُحْدِث وكذلك يستحيل عقلا. وحاصل ذلك: أن الحادث كما ذكرنا هو ما كان معدوما ثم صار موجدا، أي إن عدمه سبق وجوده، ولا يقصد من ذلك إلا وجود بداية لوجوده. فلو فرضنا أنه صار بعد ذلك موجودا، فنقلاب عدمه إلى وجود، إما أن يكون بلا سبب، أو بسبب. فأما أن يكون بلا سبب فذلك مستحيل، لأن الممكن متساوي الطرفين في ذاته، أي طرف عدمه يساوي طرف وجوده، والأمران المتساويان لا يترجع أحدهما على الآخر بلا مرجع لاستحالة الرجحان من دون مرجح. وقد يقول قائل إن العالم أثناء كونه عدما رجع وجو نفسه فصار موجودا، والجواب: إن المستحالة الرجحان من دون مرجع. وقد يقول قائل إن العالم أثناء كونه عدما رجع وجو نفسه فصار موجودا، والجواب: إن هذا الكلام يضحك منه الأطفال، ولا يعقله أحد، فهو كلام متناقض، فكيف يؤثر العدم في الممكن فيجعله موجودا، وهل يمكن صدور الوجود عن العدم المحض؟ إن هذا محال. ولو فرضنا ذلك لاستلزم ذلك أن يكون العالم موجودا قبل وجوده، ولكن قبل وجوده، كان معدوما، إذن فيلزم أن يكون موجودا معدوما في نفس الوقت، وهو ما يعبر عنه العلماء باللَّوْرِ، أي دران الأمر وحصوله قبل نفسه، ومشهور عندهم أن الدور مستحيل قطعا. وهذا تناقض بينٌ لا يجوزُه عاقل.

إذن الخلاصة: إنه لا بد من احتياج كل ممكن إلى مُحْدِثٍ.

وقد أشار الله تعالى إلى هذه الطريقة من الاستدلال في كتابه العزيز فقال حلَّ شأنه في سورة الطور (أم خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْء أَمْ هُمُ الخالقون [35] أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون [36]) فقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء، فيه دليل على استحالة وجود الحادث بلا سبب، وكلمة مِن هنا تفيد السببية، لا التبعيض كما يتوهم البعض، لمقابلتها بقوله تعالى أم هم الخالقون، أي هل حصل وجودهم بعد أن لم يكن حاصلا بلا سبب، فهذا مستحيل، وهذا يفيد استحالة الرجحان بلا مرجح، أم حصل وجودهم بأن أوجدوا هم أنفسهم فهو أيضا محال ممتنع، وهو يفيد استحالة الدَّوْر، لما بينًا.

فأنـــت ترى أيها القارئ العزيز أن العلماء استندوا في استدلالاتهم إلى الكتاب العزيز، وأن الأدلة التي احتجوا بما على العقائد الإيمانية إنما هي مستمدة العقول الصحيحة، ولا تخالف القرآن بل توافقه، وقد جاء بتأييد الكثير منها بالنص عليها، كما ترى هنا، وكما سوف نعلمك فيما يلى من المباحث، بتوفيق الله تعالى.

## (2) أي فهو حادث.

والمراد من ذلك أن العالم بما أنه ثبت أنه حادث، فيجب أن يثبت أنه ليس بقديم، ولا يجوز أن يقال إن العالم ليس بقديم ولا بحادث أيضا، لأن هذا رفع للنقيضين. لأن الحادث هو الموجود بعد العدم، والقديم هو الموجود بلا سبق عدم، أو الحادث هو الذي له بداية، والقديم الذي لا بداية له، فاجتماع كون الأمر حادثًا وقديمًا مستحيل، للزوم اجتماع النقيضين. وهو مستحيل بالبداهة.

واعلم أيها القارئ أن هذه الطريقة في الاستدلال على حدوث العلم، ووجود الله تعالى تسمى عند العلماء من أهل السنة دليل الحدوث، وهـو أحد الطرق العديدة التي اتبعها أهل السنة في إثبات وجود الله تعالى. وهي طريقة قرآنية، أي ورد القرآن بإثباتها، ودلَّ الناس على اتباعها. وسوف نوضح لك ذلك فيما يلى.

قال الله تعالى في سورة الأنعام (وهو الذي حلق السماوات والأرض بالحقّ ويَوْمَ يقول كُنْ فيكونُ قَوْلُهُ الحَقُّ وله الْمُلْكُ يَومَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عالِمُ الغَيْبِ والشهادة وهو الحكيم الخبير (73) وإذ قال إبراهيم لأبيه آزَرَ أتَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلهةً إِنِّي أراكَ وَقَوْمَك في ضالل مُبيْنِ (74) وكذلك نريْ إبْراهيم مَلكُوتَ السماوات والأرضِ وليَكُونَ من المُوقنينَ (75) فلمَّا جَنَّ عليه الليلُ رأى كوكباً قال هذا ربي فلما أَفَلَ قال لا أُحبُّ الآفليْن (76) فلما رأى القَمَر بازغاً قال هذا ربي فلمَّا أَفَلَ قال لَئِنْ لم يَهْدنيْ ربِّعيةُ مَمَّا ربّي لأكُونَنَّ من القَوْمِ الضَّالين (77) فلما رأى الشمس بازغةً قال هذا ربي هذا أكبَرُ فلمَّا أَفَلتْ قال يا قوم إِني بريءٌ مَمَّا ربّي لأكُونَنَ من القَوْمِ الضَّالين (77) فلما رأى السَّماوات والأرضَ حنيفاً وما أنا من المشركين (79) وحَآجَهُ قومُه قال أَتُحَآجُّ وُنِّ في الله وقد هدايي ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسِع ربي كلَّ شَيْء علْماً أفلا تَتَذَكَّرُون (80) وكَيْفُ أَاشُرَكْتُم أَشْرَكُتُم باللهِ ما لم يُنزلُ به عليكم سلطانا فأيُّ الفَريَقين أحَقُّ بالأَمْنِ إِنْ كُنْتُم تَعْلَمُون (81))

فهـــذه الآيات المباركات تدل دلالة أكيدة على الطريقة التي شرحناها لك في الاستدلال على وجود الله تعالى وعلى أنه تعالى غـــير العالَم ومخالف لجميع الموجودات، وأنه لا يتصف بشيء من صفات الأجرام، وسوف نبين لك ذلك كله باختصار فيما يلى:

- حاصل ما ذكره الإمام الرازي في تفسيره أن قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانوا من الناس الذين لاحظوا اختلاف الفصول الأربعة بحسب اقتراب وابتعاد الكواكب من الشمس والقمر وغيرها، وبحسب هذه الفصول الأربعة تتجدد الأحوال وتتغير الحالات، فغلب على ظنون أكثر الخلق أن مبدأ حدوث الحوادث في هذا العالم هو الاتصالات الفلكية والمناسبات الكوكبية، ثم بالغوا في تعظيمها، فمنهم من اعتقد كونما واجبة الوجود لذاها ومنهم من اعتقد حدوثها، إلا إنها من المدبرة لأحوال هذا العالم، فاعتثدوا أن الله تعالى قد فوض المدبير العالم لهذه الكواكب. ثم اتخذوا لكل كوكب صنما فجعلوا صنم الشمس من الذهب وصنم القمر من الفضة، ثم أقبلوا على عبادة هذه الأصنام، وغرضهم هو عبادة الكواكب. فهذا حاصل ما كان عليه قوم إبراهيم عليه السلام.
- قال الإمام الرازي(38/7): والدليل على أن حاصل دين عبدة الأصنام ما ذكرناه أنه تعالى لما حكى عن الخليل صلوات الله عليه أنه قال لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين، فأفتى بهذا الكلام أن عبادة الأصنام جهلٌ، ثم لما اشتغل بذكر الدليل أقام الدليل على أن الكواكب والقمر والشمس لا يصلح شيء منها للإلهية، وهذا يدل على أن دين عبدة الأصنام حاصله يرجع إلى القول بإلهية هذه الكواكب، وإلا لصارت هذه الآية متنافية متنافرة. وإذا عرفت هذا، ظهر أنه لا طريق إلى إبطال القول بعبادة الأصنام إلا بإبطال كون الشمس والقمر وسائر الكواكب آلهة لهذا العالم مدبرة له. "اهـ كلامه قدَّسَ الله روحه، وهو في غاية الإتقان.

- وقد وضح الإمام الرازي أن طريقة الأنبياء في الرد على هذا المذهب الفاسد، تتألف من مقامين: أحدهما:إقامة الدلائل على أن هذه الكواكب لا تأثير لها البتة في أحوال هذا العالم كما قال الله تعالى (ألا له الخلق والأمر)، والثاني: أنها بتقدير أنها تفعل شيئا ويصدر عنها تأثيرات في هذا العالم، إلا أن دلائل الحدوث حاصلة فيها، فوجب كونها مخلوقة، والاشتغال بعبادة الأصل أولى من الاشتغال بعبادة الفرع.
- هذا كان ملخصا لما يعتقده قوم إبراهيم عليه السلام. فلننظر الآن كيف كانت مناظرة إبراهيم عليه السلام وإرشاده لقومه في معرفة بطلان هذا المذهب.
- نذكر لك أولا حاصل مناظرته عليه الصلاة والسلام لقومه كما يستفاد من كلام العلماء: فإن سيدنا إبراهيم عليه السلام حاج قومه أولا في عبادتهم للأصنام، كما أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله (وإذ قال إبراهيم لأبيه آزَرَ أتتَّخِذُ أَصْنَاماً آلهة إنِّي أرَاك وَقَوْمُك في ضلالٍ مُبيْنٍ)، وقال كما في سورة الأنبياء (إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون (52))، وقال تعالى في سورة مريم (واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا (41) إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا (42) يا أبت إني قد جاءي من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا (43) يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا (44) يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون يا أبت لا تعبد الشيطان وليا (45) قال أراغب أنت عن آلهي يا إبراهيم لكن لم تنته لأرجمنك واهجري مليا (46) قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا (47) وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا (48)).
- وقال في سورة الشعراء(وإذا مرضت فهو يشفيني (80) والذي يميتني ثم يحيين (81) والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين (82) رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين (83) واجعل لي لسان صدق في الآخرين (84) واجعلني من ورثة جنة النعيم (85))
- فهذه هي الخطوة الأولى التي سار فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهي استنكار عبادقهم للأصنام للأسباب التي ذكرها في الآيات السابقة. وقد كنا ذكرنا لك أيها القارئ أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الأصنام ليس لذاقها بل لألهم كانوا يعتبرونها دالسة على الكواكب التي يعتقدون فيها ألها المدبر لأمورهم، فالكواكب هي الأرباب الحقيقية التي يعبدها هؤلاء، ولكن وكما نبهناك سابقا فإن كثيرا من الصابئة عبدوا الأصنام وغفلوا عن الكواكب. فمشى معهم سيدنا إبراهيم عليه السلام بالتدريج المذكور، فأبطل لهم عبادة الأصنام ثم انتقل إلى إبطال عبادة الكواكب أيضا، وهي محل كلامنا.
- إذن سيدنا إبراهيم لم يكن يعتقد أن الأصنام هي التي تدبر الأمور، وكذلك لم يكن يعتقد أن الكواكب هي التي تدبر الأمور، ولكن بطلان أمر الأصنام أوضح وأسهل من بطلان أمر الكواكب، فلهذا فقد تنزل سيدنا إبراهيم مع قومه في مناظر تمم في أمر الكواكب، وافترض جدلا في أول الأمر التسليم لهم بربوبية الكواكب، فقال لهم لمّا جَنَّ عليه الليلُ ورأى كوكبا (هذا ربي)، فقوله هذا ربي لم يكن على سبيل الاعتقاد، بل على سبيل المجاراة، ولذلك لما لاحظ مع قومه أُفُوْلَ الكوكب، أعلن لهم قائلا(لا أُحِبُّ الآفليْنَ)، ولا يريد بقوله أحب مجرد المحبة وهي تعلق القلب بالأمر لا لسبب، بل أراد تنبيههم إلى ألهم إنما يحبون الكوكب لأَهم يعتقدون ربوبيته وتدبيره لأمورهم، فهذه المحبة ناشئة من هذا الاعتقاد، فهو لما

نفى محبته للكوكب، فإنما أراد نفي هذا الاعتقاد، لأنه لو كان يعتقد ما يعتقدون لحب الكوكب أيضا. وأيضا فإن الربَّ يجب أن يكون محبوبا، فلما نفى هو محبته للكوكب، أراد نفي اعتقاده بأن الكوكب ربِّ. ولاحظ أنه إنما علَّق عدم محبته للكوكب، بعنوان وصفه له بأنه من الآفلين، فالأفول هو السبب في عدم محبته له، أي إن الأفول هو سبب في كون الكوكب، بعنوان وصفه له بأنه من الآفلين، فالأفول هو السبب في عدم محبته له، أي إن الأفول. فكل ما كان آفلا الكوكب ليس رباً. فالعلة التي من أجلها حكم عليه الصلام بعدم ربوبية الكوكب إنما هي الأفول. فكل ما كان آفلا سواء كان كوكبا أو شمسا أو قمرا أو غير ذلك فيستحيل أن يكون ربًا.

- ثم لما أبطل لهم اعتقادهم بربوبية الكوكب، انتقل لهم إلى أمر آخر، وهو القمر، فمشى معهم على نفس النسق، قال (فلما رأى القَمَرَ بازِغَاً قال هذا ربِّي فلمَّا أفَلَ قال لَئنْ لم يَهْدنيْ ربِّيْ لأَكُونَنَّ من القَوْمِ الضَّالين)، وقوله هنا لئن لم يهدين ربي. الخ، إنما هو على سبيل التنزل مع قومه استرشادا لهم، على اعتبار أنه مشى معهم بالتدريج، ولا يجوز أن يقول قائل إنه كان معتقدا لذلك أو إنه لم يكن يعرف ربه، لأن هذا لا يليق بأحوال انبياء عليهم الصلاة والسلام، وأيضا لأن الآيات دالة على خلاف ذلك، نحو قوله تعالى (وكذلك نري إبْراهيم مَلَكُوتَ السماوات والأرضِ وليكُونَ منَ المُوقنين) الذي يدل على أن هذا كله تعليم من الله تعالى لسيدنا إبراهيم ولو إلى أول الطريق، وهو مطلق النظر في المخلوقات، في أثناء مجادلته لقومه. ويدل على ذلك قوله تعالى في آخر الآيات بعدما أقام عليهم الحجة بإبطال ربوبية الكواكب (وحَآجَةُ قومُه قال أَتُحَآجُ ونِّ في الله وقد هداني)، إذن كانت هذه محاجة لقومه وتعليما لهم.
- ولما انتهى من إبطال ربوبية القمر انتقل إلى إبطال ربوبية الشمس بنفس الأسلوب فقال (فلما رأى الشمس بازغةً قال هذا ربي هذا أكْبَرُ فلمَّا أَفلتْ قال يا قوم إني بريءٌ مِمَّا تُشرُكون) وتأمل في قوله "يا قوم الخ" لتعرف أن هذه الآيات كانت تصف مناظرته مع قومه وما تخلل الآيات من كلام من مثل قوله (لئن لم يهدني ربي) لا يدل مطلقا على أن إبراهيم عليه السلام لم يكن يعرف ربه، بل كان هذا على سبيل التدرُّج والتنزل في تعليم وإرشاد قومه.
- إذن فالسبب في إبطال ربوبية هذه الكواكب كان هو الأفول. والأفول هو الغياب والتحول من حال إلى حال. إذن فكل ما كان أن الله على الطريق الذي اتبعه ما كان أفلا ومنتقلا من حال إلى حال، فلا يمكن أن يكون ربا، ومعلوم للقارئ أن هذا هو عين الطريق الذي اتبعه المتكلمون وهو نفس الطريق الذي شرحناه لك فيما سبق. وبالله التوفيق.
- وقد يقول قائل إن الأفول ليس هو ما ذكرت، بل هو مطلق الغياب، ولو لم يكن عن انتقال وتحول من حال إلى حال، أي ولو لم يكن عن تغير، فالجواب: إن هذا باطل، فالله تعالى هو غيب عنا، ومع ذلك فهو واجب الوجود، وهو الربحقا، فليس مطلق الغياب هو الدليل على انتفاء الربوبية، بل هو الأفول الذيشتمل على الغياب الناتج عن الانتقال من حال إلى حال،
- ويستفاد من هذه الآيات فوائد عديدة في علم التوحيد فهي في الحقيقة تدل على أصول في علم التوحيد، ولهذا فقد اهتم كما العلماء كثيرا، وسوف نذكر هنا بعض ما قاله الإمام الرازي في تفسيره (58/7-59):

"دلُّ قوله (لا أحب الآفلين) على أحكام:

الحكم الأول: هذه الآية تدل على أنه تعالى ليس بجسم إذ لو كان حسما لكان غائبا عنا أبدا، فكان آفلا أبدا، وأيضا يمتنع أن يكون تعالى ينزل من العرش إلى السماء تارة ويصعد من السماء إلى العرش أخرى، وإلا لحصل معنى الأفول.

ف اعلم بأن الوصف بالوجود إذا ظاهر بأن كل أثرو وذي تسمى صفة نفسية وهي القدر من الله الله الله عالم والبقا عالم والبقا عالم في الغير وحدان ية والفعل في للغير وحدان يق والفعل في الطبع أو بالعلم ومن يقل بالطبع أو بالعلم ومن يقل بالقوة المودعة ومن يقل بالقوة المودعة لي يكن متصفا بها ليزم لأنه يفضي إلى التسلسل فهو الجليل والجميل والجهة فهو الجليل والجميل والجهة

من واجبات الواحد المعبود يهددي إلى مؤترر فاعتبر على مؤترر فاعتبر أثم تليها خمسة سيلبية على التنفس بلات التُقري السنامُه بالنفس بلات أو صفاته العلية في السذات أو صفاته العلية في السذات أو صفاته العلية في السناك كفر عند أهل الملة فذاك كفر عند أهل الملة في ذاك بدعي في المناف المنتقم حدوثه وهو عمال فاستقم والسدور وهو المستحيل المنجلي والظاهر القدوس والربُّ العلي والاتصال الانفصال والسَّفَهُ

صفات الله تعالى الواجب إثباتها لله تعالى اثنتا عشر صفةً $^{(1)}$ .

الحكـــم الثاني: هذه الآية تدل على أنه تعالى ليس محلا للصفات المحدثة كما تقوله الكرامية، وإلا لكان متغيرا، وحينئذ يحصل معنى الأفول، وذلك محال.

الحكم الثالث: تدل هذه الآية على أن الدين يجب أن يكون مبنيا على الدليل لا على التقليد، وإلا لم يكن لها الاستدلال فائدة البتة.

الحكم الرابع: تدل هذه الآية على أن معارف الأنبياء بربمم استدلالية لا ضرورية، وإلا لما احتاج إبراهيم إلى الاستدلال. الحكم الخامس: تدل هذه الآية على أنه لا طريق إلى تحصيل معرفة الله تعالى إلا بالنظر والاستدلال في أحوال مخلوقاته، إذ لو أمكن تحصيلها بطريق آخر، لم اعدل إبراهيم عليه السلام إلى هذه الطريق والله أعلم."اهـــ

وأيضــا فإن هذه الآيات تدل على أن طريق المعرفة بالله تعالى هو النظر في المخلوقات، وهو الطريق الذي اتبعه المتكلمون من أهل السنة.

وتوجد فوائد أخرى لهذه الآيات، وما ذكرناه هنا كاف للمنصف بتوفيق الله تعالى.

(1) المفهوم من هذا الكلام أن الصفات التي يجب على المكلف أن يعتقد بها، ويعاقب إذا لم يعرفها، هي الصفات المعدودة لاحقا. يمعنى إن هذا القدر من الصفات هو أقل عدد يجب على الإنسان أن يعرفه، أي إنه إن لم يعرف بعضا منها فإنه يعاقب.

فالوجود هو عين الموجود<sup>(1)</sup>، فإثبات الوجود هو إثبات للموجود، وقد أثبتنا الوجود بالدليل السابق، فلا شكَّ أن كلَّ أثر يهدي إلى مؤثِّر. والوجود صفةٌ نفسيَّةٌ لأنها نفس الموجود<sup>(1)</sup>.

فإن قال قائل: فهل صفات الله تعالى محصورة في هذا العدد، بمعنى إنه تعالى لا يتصف بأكثر من هذه الصفات.

فالجواب: لا، فإن كمالات الله تعالى لا نهاية لها، والدليل على ذلك، ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن عائشة قال فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهــو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

والإمام مالك في موطئه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عائشة. ورواه الإمام أحمد عن أبي هريرة عن عائشة،وهو في مسند إسحاق بن راهويه، ومسند أبي يعلى،ورواه أحمد في مسنده والطيالسي عن علي كرم الله وجهه، فيما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله في آخر وتره. ورواه غيرهم.

وهو في شرح معاني الآثار عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها فذكر مثله إلا أنه لم يذكر قوله لا أحصى ثناء عليك وزاد أثنى عليك لا أبلغ كما فيك.

وقوله عليه الصلاة "لا أبلغ ثناء عليك" يدل على أن الله تعالى يتصف بصفات عديدة وأن له كمالات كثيرة لا يبلغها أفضل البشـــر فكيف بغيره عليه الصلاة والسلام. ويدل قوله "أنت كما أثنيت على نفسك" على أنه لا يعرف الله تعالى إلا الله. وهو موافق لقوله تعالى في سورة طه(يَعْلَمُ ما بين أَيْديهِم وما خَلْفَهُم ولا يُحِيْطُونَ بِهِ عِلْمَا [110])، وقوله تعالى في سورة الأنعام(لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ اللطِيْفُ الخَبِيرُ [103])

فكل هذا وغيره يدل على ما قلناه. وهذا هو ما اعتمده المحققون من أهل السنة والجماعة الأشاعرة، فقد قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى في شرحه على أم البراهين عند شرحه على قوله (فمما يجب لمولانا عز وجل عشرون صفة) ص73: "أشار بمن التبعيضية إلى أن صفات مولانا حل وعزَّ الواجبة له لا تنحصر في هذه العشرين، إذ كمالاته تعالى لا نهاية لها، لكن العجز عن معرفة ما لم ينصب عليه دليل عقلي ولا نقلي لا نؤاخذ به بفضل الله تعالى ".اهـ وكلامه واضح في أن صفات اله تعالى لا تنحصر في هذه العشرين أو الثلاثة عشر، ولكن يفهم منه أن الله تعالى لا يحاسبنا على عدم معرفة جميع كمالاته، لأنه لم يكلفنا بذلك، ولأنه لا يوجد قدرة من العقل على معرفة ذلك، و لم يرد نصُّ شرعى يبين ذلك. فعفا عنا الله تعالى بفضله.

(1) المقصود من قولنا بأن الوجود هو عين الموجود، أي إننا لا نفهم من قولنا "وجود الله" إلا "الله". فلا يوجد زيادة في الخارج وتفاضل بين ما يفهم من الأول على ما يفهم من الثاني. ووجود كل شيء عند الإمام الأشعري هو عين الشيء، وليس صفة زائدة على ذاته اتصف بها.

ويجــب إثبات خمس صفات سلبية، وسميت سلبية لأن مدلول كل واحدة منها سلب أمر لا يليق به سبحانه، وهذه الصفات هي:

القدَّمُ الذاتي: بمعنى أنه تعالى قديم (2) لذاته، لا لعلة أو جبت وجوده،

(1) كــلُّ أثر يهدي إلى مؤثر، هذه بديهية عقلية، ولا شك أن الحادث لا بدَّ له من محدث، فوجود الحادث بلا سبب باطل بالبداهة، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. وما دمنا قد أثبتنا حدوث العالم، فإنه يجب علينا الاعتراف بوجود موجد للعالم. قــال الإمــام الدردير في شرح الخريدة ص29: "وأما دليل كون كل حادث فهو مفتقر إلى موجد، فلأنه صنعة بديعة محكمة الإتقــان، وكــل ما كان كذلك فله صانع، إذ لو لم يكن له صانع للزم أن يكون حدث بنفسه، فيلزم ترجيح أحد الأمرين المتساويين أعني الوجود والعدم على مساويه بلا سبب وهو محال لما يلزم عليه من اجتماع الضدين أعني المساواة والترجيح بلا مرجح، على أنه يلزم عليه ترجيح الأضعف على الأقوى لأن الأصل فيه العدم وهو أقوى من وجوده. "اهــ

(2) القديم كما هو بيّن أعلاه، هو الذي لا بداية لوجوده، وقد يظن كثير من الناس أن الله تعالى قديم بالزمان، بمعنى أنه تعالى موجود منذ أزمنة لا نحاية ولا بداية لها، وهذا الاعتقاد باطل، لأن الزمان معناه، التجدد أو هو مشتق من التجدد والتغير، وقــد مضى إثبات أن الله تعالى كان و لم يكن معه غيره، وأن الله تعالى لا يجوز طروء التغيرات عليه، لأن التغير دليل النقص والحــدوث والاحتــياج، إذن يتحصل من هذا أن الله تعالى يستحيل أن يكون وجوده زمانيا، بمعنى أن يكون الزمان قيدا في وجوده كما هو قيد في وجود الحوادث والمخلوقات، فهذا باطل.

وما دام هذا باطلا، فيجب أن نفهم للقِدَمِ معنى آخر غير القدم الزماني الآنف الذكر، وهذا المعنى هو القدم الذاتي، والمقصود من القدم الذاتي، هو أن الذات الإلهية لا أول لها، وعدم وجود أولية لها هو أمر لازم لها، وليس مستمدا من غيرها، ولا هو معلول عن غيرها، فعدم وجود أولية للذات الإلهية، أمر ذاتي لها. يمعنى أننا لا يمكن أن نتعقل مفهوم الألوهية إلا بنفي الحدوث عن الإله، فالتصديق بالإله الحادث هذا أمر لا يقول به عاقل.

وقـــد مضـــت الإشارة إلى أحد الأدلة النقلية على حدوث الزمان كله، وذلك أثناء الكلام على مفهوم الحدوث، بقوله عليه الصلاة والسلام"كان الله و لم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء"، فقد قلنا هناك أن كون العرش زماني، وأن كون الله لا تعلق له بالزمان. وأن الزمان وجد منذ وجود العرش، و لم يكن قبل العرش زمان ولا مكان. فارجع إليه.

وأما الدليل العقلي على امتناع كون الزمان قديمًا، فإنه سيأتي بيانه عند ذكر الدليل العقلي على هذه الصفات السلبية الخمسة. بقي شيء هنا، وهو أن لفظ "القديم" نازع بعض الحشوية في إطلاقه على الله تعالى. وادعى بعضهم أنه لم يرد مطلقا في النقل، فكيف نطلقه على الله تعالى؟

والجواب: إننا أولا نمنع ادعاءهم بأن هذا اللفظ لم يرد إطلاقه على الله تعالى، فقد ورد في الحديث الذي رواه أبو داود قال حدث مدث السماعيل بن بشر بن منصور ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح قال لقيت عقبة بن مسلم فقلت له بلغني أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال أقط قلت نعم قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم.

والقدَمُ هو سلب الأوليَّة<sup>(1)</sup>.

والبقاء: وهو سلب الآخرية، فالله سبحانه وتعالى لا آخر لوجوده (2).

والقيام بالنفس: وهو عدم الافتقار إلى محلِّ يقوم به وعدم الافتقار إلى مُوجِد<sup>(3)</sup>.

ففي هذا الحديث الصحيح ترى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد وصف سلطان الله تعالى بأنه قديم، ومعنى القديم هنا هو الذي لا أول له. وما كان صفة لصفة من صفات الله تعالى، فهو بالأولى صفة لله تعالى. فيجوز إذن القول بأن الله تعالى قديم. ثانيا: القول بأنه لا يجوز وصف الله تعالى بما لم يرد، غير مسلم، ولا يصح الاحتجاج عليه بالإجماع، لاتفاق المسلمين على حواز دعاء الله تعالى لمن لا يعرف اللغة العربية، بلغته، بشرط أن يكون اللفظ الذي يستعمله لائقا بالله تعالى.

ثالثا: إذا ادعى المعترض الإجماع على ما قال، فإننا ننقض هذا الادعاء، فقد أجاز القاضي الباقلاني إطلاق ما لا يوهم النقص على الله تعالى وإن لم يردْ. وفرق الإمام الغزالي بين الأسماء والأوصاف، فقال إن الأسماء لا يجوز إطلاقها إلا إذا وردت، وأما الأوصاف فيحوز وإن لم ترد، بشرط أن لا يُفْهَمَ منها ما لا يليق بالله تعالى.

(1) قــد يقول قائل: كيف تقول إن القدم هو نفي الأولي، والله تعالى يقول في سورة الحديد(هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم[3])، فأثبت الأولية له وأنتم تقولون إنه لا أول له.

والجــواب: إن هــذا الكــلام فاسد، لأن قوله تعالى "هو الأول" معناه أنه قبل كل شيء، أنه لم يكن شيء معه، وأن كل الموجودات الحادثة كانت بعد الله تعالى، لا معه ولا قبله. وهذا هو معنى القديم، فالأول معناه القديم. ولا يقال إن معناه أن الله تعــالى له أول، لأن هذا يعني أن له بداية في الوجود، وهذا القول لا يليق إلا بالمخلوقات، التي أو جدها غيرها. فنفي أولية لله تعالى، لا ينافي إثبات أنه تعالى هو الأول.فافهم.

- (2) . بما أن الله تعالى هو الأول فهو تعالى الآخر، كما قال تعالى في سورة الحديد(هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم [3])، فالأول مرَّ بيان معناه، وأما الآخر فهو الذي لا نهاية له، وهو معنى الباقي. وكل ما ثبت قدمه وجب له البقاء وامتنع عليه الفناء، واستحالت عليه النهاية. لأن ما ثبت له القدّمُ فإنه يستحيل أن يكون ممكن الوجود، لأن كل ممكن الوجود، فإنه يستحيل تصديق الوجود فهو حادث، موجود بعد العدم، إذن يثبت أنه واجب الوجود، وكل ما كان واجب الوجود، فإنه يستحيل تصديق العقل بعدمه، وما كان كذلك فيجب أن يكون باقيا.
- (3) القيام بالنفس معناه هو معنى الغنى، فالله تعالى هو الغني على الإطلاق، وغنى الله تعالى وصف ذاتي له جل شأنه، يستحيل التصديق بالله تعالى من دون الإيمان بأنه غنيٌّ. وهذا الوصف راجع إلى كونه تعالى واجب الوجود. ومعنى الغِنَى راجع إلى قسمين

الأول: هو الاستغناء عن المحل، والمقصود بالمحل هنا أعم من أن يكون المكان، أو الحيز أو المتحيز، بل معناه هنا، أن الله تعالى غين عن أن يحتاج إلى ذات أو أمر يقوم به، أي يتقوم وجوده به. فهذا المعنى مناف للإلهية كما ترى. وبناء على ذلك فالله تعالى يستحيل أن يكون صفة، لأن الصفة لا تكون إلا قائمة بذات تُقوِّمُ وجودها، والصفة لا يمكن أن توجد بدون الذات. ويستحيل على ذلك الاتحاد والحلول.

والمخالفة للحوادث: بمعنى عدم موافقته لشيء من الحوادث من حيث حدوثه (1). والوَحدانية: وهي سلب الكثرة في الذات والصفات والأفعال (2).

الثاني: الله تعالى لا يمكن أن يحتاج إلى موجد يوجده أو يخصص وجوده على حال دون حال، بل هو تعالى يستحيل على ذاته وعلى صفاته التخصيص مطلقا سواء افترض التخصيص من الذات أو من غير الذات. لأن ما قبل التخصيص على هيئة معينة، فيلزم أن يقبله على هيئة أخرى، وإذا ثبت ذلك، يثبت أنه من الممكنات، ولكن كونه من الممكنات باطل، لما يلزم عنه من الحدوث والاحتياج إلى الغير. وكل ما يلزم عنه الافتقار إلى غيره، فهو مستحيل في حق الذات المقدس. فيستحيل عليه جل شأنه أن يكون متحيزا، لأن التحيز يستلزم الإمكان، فالمتحيز أي المحدود في حجم معين وقدر معين لا بدَّ أن يكون مخصَصًا، مفعولا منفعلا من الغير. وهذا كله لا يجوز في حق الله تعالى.

ومــن الأدلــة على أن الله تعالى غني قوله تعالى في سورة البقرة(الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شــاء وســع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم [255]). وقوله تعالى في سورة طه(وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما[111]). والأدلة على ذلك كثير لا تحصر.

(1) المقصود من المخالفة للحوادث، أن الله تعالى لا يشبه أحدا من خلقه، ولا في أي صفة من الصفات. فالتشبيه منفي عن الله تعالى خلافا للمحسمة الذين ادعوا أنه لم يرد في الشرع ذم المشبهة ولا نفي التشبيه. وكلامهم باطل ومن الأدلة على بطلانه

ما رواه الإمام الترمذي عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك فأنــزل الله (قل هو الله أحد الله الصمد)فالصمد الذي لم يلد و لم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت ولا شيء يموت إلا سيورث وإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث (و لم يكن له كفوا أحد) قال لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء.

وروى الحاكم في المستدرك عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك فأنــزل الله عز وجــل قل هو الله أحد الله الصمد الذي لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا أحد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت وليس شيء عموت إلا سيورث وإن الله لا يموت ولا يورث و لم يكن له كفوا أحد قال لم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه.

فهذه نصوص صريحة تدل على خلاف ما زعموا.

(2) أي لا توجد ذات مثل ذات ه تعالى، ولا صفات مثل صفاته تعالى، ولا أفعال مثل أفعاله تعالى. فإن قيل فإن للمخلوقات ذوات، ولله تعالى ذات، وللإنسان علم ولله تعالى علم، والإنسان له أفعال والله تعالى يفعل ما يريد؟! الجواب: إن حقيقة ذات الله تعالى ليس كمثل حقيقة ذات المخلوق، فذات المخلوق حسم ومتحيز وليست كذلك ذات الله تعالى. وحقيقة صفات الله تعالى ليست كحقيقة صفات المخلوق، فعلم المخلوق مثلا إما نتيجة فعل له أو انفعال أو تكيف نفسه بكيفية معينة، أو بانطباع صورة المعلوم فيها، أو بغير ذلك، وليس علم الله تعالى شيئا من ذلك، وعلم المخلوق حادث له سبب لم يكن فيه ثم كان، لأنه ليس بعالم حين ولادته، ثم حصل فيه العلم بالتدريج، وليس كذلك علم الله تعالى، وبقاء

المخلوق مثلا عبارة عن استمرار وجوده في الزمان الثاني، أما بقاء الله تعالى فعبارة عن انتفاء عدمه، وقدم المخلوق مثلا عبارة عن وجوده منذ أزمنة متطاولة بالنسبة إلى غيرها، وأما قِدَمُ الله تعالى فإنه عبارة عن عدم الأولية له عز وجل، وهكذا يقال في بقية الصفات. وأما الأفعال، ففعل الله تعالى عبارة عن خلق للمفعول، أي إيجاد للمفعول من العدم إلى الوجود، فالله تعالى خالق كل شيء، وأما فعل المخلوق فلا يمكن أن يكون خلقا، وإلا لم يكن الله تعالى خالقا لكل شيء، بل فعل المخلوق عبارة عن اكتساب لما خلقه الله تعالى له، فنسبة الفعل إلى الله تعالى نسبة هي خلق، ونسبة الفعل إلى المخلوق نسبة هي كسب وسوف يأتي مزيد بيان لذلك فيما يلى.

فتبين من ذلك أن الله تعالى لا يشابه أحدا من خلقه في أي أمر من الأمور لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته.

(1) قد أشرنا نحن إلى كيفية التلازم بين الوحدانية في الأفعال وبين كون الله تعالى خالقا لكل شيء، واعلم أن الخلق هو الإيجاد من العدم لا على سبيل الاتصاف، بل هو مطلق الإيجاد.

والأدلة النقلية على كون الله تعالى خالقا لكل شيء كثيرة، منها قوله تعالى في سورة الرعد(قل من رب السماوات والأرض قل الله قــل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار[16])، وقوله تعالى في ســورة الزمر(الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل[62]) وفي سورة فاطر(يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق كل شيء نيز الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأين تؤفكون[3])، وفي سورة غافر (ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأين تؤفكون[62])، وفي النحل أيضا (والذين شيء لا إله إلا هو فأي تؤفكون [20])، فأنت ترى أيها القارئ كيف أثبت الله تعالى لنفسه الخلق في آيات، ونفاه عن غيره في آيات أخرى، فثبت من هذا حصر الخلق في الله تعالى. وبعد ذلك لا يجوز أن يدعي واحد لنفسه القدرة على الخلق مطلقا.

وهل حصر الخلق في الله تعالى يلزم منه أن العباد كلهم مجبورون على أفعالهم؟ قلنا: هذا سؤال ناتج عن سوء فهم، وضيق فكر، في الخلط بين مفهوم الجبر والخلق، واشتراط الاختيار بالخلق، هو السبب في ذلك. وتحرير هذا المحل، أن نقول، إن الخلق هو الإيجاد بعد العدم، والمخلوق هو الموجود بعد العدم. والاختيار هو حصول إرادة الفعل فيك، ولا يشترط في الاختيار أن تخلق أنت الفعل، بل لو اوجده لك غيرك وأنت اخترته فقط، لصح أن يقال إنك الذي اخترت هذا الفعل، وصح نسبة الفعل إليك على طريق الكسب، مع أنك لم توجده. فكونك مختارا لا يشترط له أن تكون خالقا، بل العكس هو الصحيح، أي إذا سلمنا أنك خالق، فيجب أن تكون مختارا، لأن شرط الخلق هو الاختيار، ولا يقال إن شرط الاختيار هو الخلق.فافهم هذا.

فالإنسان مختار وليس خالقا، فهو مختار لأفعاله وليس خالقا لها. ولا يترتب على ذلك كونه مجبورا، لأن الجبر هو حصول الفعل على على على خلاف الإرادة، وهنا لم يحصل الفعل إلا على وفاق الإرادة، فكيف يقال إن الناس مجبورون. ولكن غاية ما وقع هو أن الإنسان ليس هو الذي خلق الفعل، بل الله هو الذي خلقه، وأما الإنسان فهو الذي اكتسبه. فالفعل منسوب إلى الإنسان كسيب، وإلى الله تعالى خلقا.قالالله تعالى في سورة القرة (تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما

كانــوا يعملون [134])، وفي البقرة أيضا (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأحذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد [267])، لاحظ كيف نسب الله تعالى الكسب إلى الإنسان في الآية الأولى، وقد رأيت كيف نسب الخلق إلى ذاته الجليلة في الآيات السابقة، وتأمل كيف قال (أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) فالله تعالى نسب الإخراج من الأرض إلى ذاته، ونسب للإنسان الكسب. فدل ذلك على أن الإنسان لا يخلق.وقال تعالى في سورة البقرة (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت وهم لا يظلمون [281] فلوبكم والله غفور حليم [225])،وأيضا (واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون [311])،وأيضا (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا عالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا علي القرم الكافرين [286])، فقد نسب الله تعالى إلى الخلق ألهم لا يطيقون إلا الكسب، وقد عنهى عنهم الخلق في الآيات السابقة، فدل ذلك على ألهم لا يطيقون الخلق، وقال في آخرها (ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) وقد عرفت أن الخلق لا يطيقون الخلس، وما نسب إلى طاقتهم إنما هو الكسب. وقد أعلمنا الله تعالى في سورة إبراهيم أن الجزاء لا يكون إلا على الكسب فق الشرط فيه. وما ذكرناه هنا فيه كفاية لمن يريد الهداية.

وقد لجأ العلماء من أهل السنة إلى مفهوم الكسب الذي هو غير مفهوم الخلق، لما رأوه من آيات عديدة في القرآن الكريم، تنسب إلى الله تعالى الخلق، وتنفي الخلق عن غير الله تعالى، وآيات تنسب الكسب إلى العبد، فعلموا أن العبد فاعل على سبيل الكسب، وأن الله تعالى فاعل لا على سبيل الكسب بل على سبيل الخلق. وعلموا أن الكسب ليس خلقا، وعلموا أن الكسب كاف في ترتب التكاليف على الإنسان.

وحاصل معنى الكسب هو أن الله تعالى لما علم منذ الأزل ما سوف يفعله الإنسان من أفعال، وذلك كله على حسب إرادته، وفي الأوقات المعينة بعد وجوده، فإنه جلَّ شأنه يخلق للعبد الفعل الذي علم أنه سوف يريده، فالفعل يكون بإيجاد الله تعالى، وكسب من العبد، فيكون فيه شبه الوصف للعبد، وأما الله تعالى فلا يتصف مطلقا بفعل من أفعاله. بل أفعاله تأتي نتيجة صفاته. ولهذا فإن الله إذا علم أن العبد سوف يختار الكفر فإنه يخلقه له، ويودعه فيه في الوقت الذي علم أنه يختاره، فيصبح الكفر صفة من صفات العبد لا صفة من صفات الله تعالى، فالله تعالى هو موجد الكفر، ولكن على وفاق ما أراده العبد. وكذلك إذا علم الله تعالى أن العبد يختار الإيمان، فإنه يخلقه له، فيصير العبد مؤمنا، والله تعالى خالق الإيمان، فالذي ينسب إليه الإيمان والكفر على سبيل الكسب إنما هو العبد، وأما الله تعالى فينسب إليه ذلك على سبيل الخلق والإيجاد. وكذلك إذا أراد الإنسان الشرَّ، أو الخير.

ولا يلـزم مـن ذلك أن يكون الله تعالى شريرا لأن الشرير هو من يتصف بالشر، لا من يوجده، والإنسان هو الذي يتصف بالشر، لاكتسابه له، وأما الله تعالى فهو خالقه، فلا يكتسب شيئا من أفعاله، لاستحالة اتصافه تعالى بصفة حادثة. هذا كله على القول بأن الشر حقيقة موجود، وأما على القول بأن الشر لا يوجد في نفس الأمر بل إنما هو صفة اعتبارية منسوبة للعبد، فلا إشكال هنا مطلقا.

ولهذا<sup>(1)</sup> يكفر من يقول بفعل ناتج عن طبيعة أو بفعل ناتج عن عادة، من غير أن يكون لله تعالى فيه اختيار<sup>(2)</sup>. وأما من يقول بقوة أو دعها الله تعالى في الأشياء بها يحدث التأثير، فليس بكافر على الصحيح بل هو مبتدع<sup>(3)</sup>. ويجب وصف الله تعالى بهذه الصفات السلبية الخمسة لأنه لو لم يكن موصوفا بها وبكل واحدة منها للزم حدوثه، تعالى عن ذلك، وحدوثُه تعالى محال عقلا، لأنه يفضي إلى التسلسل إن قلنا إن لكل حادث محدثا إلى

ويعـــبر أهـــل الســـنة عن الكسب بأن الله تعالى يخلق الفعل في العبد عند إرادة العبد الإتيان بالفعل، ويخلق له كذلك القدرة المصـــاحبة لفعله، فقدرة العبد وفعله متلازمان وليس الفعل موجودا بإيجاد قدرته، بل قدرته وفعله موجودان بإيجاد قدرة الله تعالى، وذلك كله على حسب تعلق علم الله الأزلي.

- (1) أي لوجوب القول بأن الله تعالى واحد في أفعاله. فإن من يقول بأن الأفعال والمفعولات في هذا العالم ناتجة عن طبيعة راســـخة في الأشـــياء بلا مدخلية لإرادة الله تعالى، ولا قدرته، فإن هذا كافر بالله تعالى، لأنه ينسب فعلا لا يليق إلا بالله إلى بعض المخلوقات. وهو الخلق المستقل. فهذا يكون منافيا للتوحيد.
- (2) هـــذا الكلام عبارة عن ردِّ على بعض الفلاسفة الذين قالوا بأن المفعولات في هذا العالم ليست ناتجة ولا صادرة عن قدرة الله تعالى، بل هي صادرة عن قدرة وإرادة الأفلاك والكواكب في السماء الدنيا، فالفاعل المباشر هو هذه الأفلاك، وقالوا بــأن الأفعال تصدر عن هذه الأفلاك بسبب طبيعتها اللازمة لزوما واجبا عن مجرد ذات الله تعالى بلا اختيار منه، لعدم علمه التفصيلي بهذه الأفلاك التفصيلي بهذه الجزئيات منتفيا، فكيف تتعلق إرادته وقدرته بها، فعلقوها بإرادة للأفلاك. وهذا المذهب باطل، ومبني على نفي علم الله تعالى بتفصيل جزئيات العالم، وكذلك نفي تعلق إرادته بجزئيات العالم، وكذلك قدرته. فلذا لزمهم الكفر.

واعلم أن هذا المذهب ليس قولا لجميع الفلاسفة، بل قول لبعضهم، والمحققون منهم كما نص عليه بعض الفضلاء على خلافه، لفساده الظاهر.

(3) الابتداع هو الاختراع فمن قال بهذه العقيدة فقد اخترع أمرا لم يكن موجودا قبله، ولهذا سمي مبتدعا، والقائلون بيندلك هم بعض الفرق الإسلامية كالمعتزلة ومن تبعهم، فقد قالوا إن الله تعالى قد أودع قوة في العباد والعبد يخلق بهذه القوة أفعاله أي يوجدها من العدم، وليس الله هو الخالق لأفعال العباد، ولا تعلق لقدرة الله تعالى بأفعال العباد. فهذا الأمر إنما هو الختراع من المعتزلة ولم يكن لهم سلف في ذلك، ولذلك سماهم أهل السنة بالمبتدعة، والابتداع هنا درجة أقل من الكفر، ولذلك فقد تم التفريق بين أهل القول بالطبيعة والعلة، وبين أهل القول بالقوة المودعة، وسبب التفريق أن من قال بالقوة المودعة فقد تم النش تعالى متى شاء أن يزيل القوة من العبد فإنه قادر على ذلك، بخلاف أولئك، الذين اعتقدوا أن الطبيعة والعلة لازمة للوجود. فبهذا الفرق لم يُكفِّر المحققون من أهل السنة المعتزلة، بل حكموا عليهم بالابتداع فقط.

ولكن بعض العلماء من أهل السنة قالوا بأن قول المعتزلة لا يفترق عن قول الفلاسفة والمجوس الذين اعتقدوا بوجود خالقين في الكون خالق للخير وخالق للشر، وبناءا على التسوية بينهم، فإن هؤلاء العلماء حكموا بكفر المعتزلة. والحق أن المعتزلة لا يكفرون للفرق الذي ذكرناه.والله تعالى أعلم.

ما لا نهاية، وهو باطل لأنه يلزم عنه الفراغ، أي عدم وجود العالم، أو يفضي إلى الدور بأن يرجع من أحد أفراد السلسلة إلى الأول، وهو باطل لأنه يلزم عنه اجتماع النقيضين؛ سَبْقُ الواحد نفْسَهُ في الوجود<sup>(1)</sup>.

(1) هذا هو الشروع بتلخيص الاستدلال على وجوب اتصاف الله تعالى بهذه الصفات السلبية الخمسة بالعقل. وسوف نوضح لك أركان هذا الاستدلال بأن نذكر أولاً القواعد التي يعتمد عليها الدليل، ثم نــرتب لك الاستدلال بالترتيب المنطقي. المقدمات التي يعتمد عليها الدليل الماضي:

أولا: السدور محال، ومعنى الدور هو أن يعتمد الأمر على ما يعتمد عليه من نفس الجهة. ومثال ذلك أن يقال إن الذي يحمل الطاولة هو أحمد، ومن يحمل أحمد هو محمود، ومن يحمل محمود هو الطاولة التي يحملها أحمد، فهذا الكلام فاسد بلا ريب، لأن الطاولة محمولة لأحمد، وأحمد محمول لمحمود، فكيف تكون الطاولة حاملة لمن يحمل حاملها؟! لا يقول بهذا عاقل. أو تقول إن (أ) موجودة قبل (ب)، و (ب) موجودة قبل (ج)، و (ج) موجودة قبل (أ)، أليس هذا تناقضا، لما يلزم عليه من كون (ج) موجودة قبل نفسها، أي يلزم عليه أن يجتمع وجود (ج) وعدمها في نفس الوقت، وهذا محال قطعا. فهذه القاعدة مستحيلة بالعقل، وقد أجمع العقلاء على استحالتها.

ثانيا: كل حادث لا بد بلا من مُحدث، هذه القاعدة تكاد تكون بديهية، ولو ادعيت فيها البداهة، لم تكن بعيدا عن الحق. ووجود الحادث بلا محدث له محال عقلاً، للزوم كون الشيء غير مساوٍ لمساويه. فلو افترضنا أن (أ) حادث. لكان (أ) ممكنا وجائر الوجود عقلا، فلا بد أن يكون عدمه مساويا لوجوده، وإلا لو لم يكن مساويا لوجوده في نفس الأمر، للزم أن يكون غير مساو له، فيكون أحدهما راجعا على الآخر، فيلزم إما وجوب وجوده أو وجوب عدمه، فلا يكون ممكن الوجود بل يكون إما ممتنع الوجود أو واجب الوجود. ولكن هذا مستحيل، لأن الفرض أنه ممكن الوجود. إذن كل ممكن فطرف وجوده مساوٍ في نفسه لطرف عدمه. وما دام هذان الطرفان متساويين، فلو فرضنا أنه لم يؤثر على ممكن أي شيء غيره، فلم يرجح أحد الطرفين على الآخر أمر غير نفس الممكن، فلا يمكن أن يوجد الممكن، لأنه لو وجد مثلا، للزم أن طرف الوجود ترجح على طرف العدم، ولكن الترجيح لا يكون إلا برجحان الراجح على المرجوح، ولكن قد بينًا أنه لا يوجد في نفس الأمر رجحان بين الطرفين، إذن يستحيل أن يوجد الممكن إلا بترجيح غيره، أما بالنظر لذات الممكن فقط فلا يمكن وجوده. فأنت ترى أن مجرد فرض وجود الممكن بلا مرجح يلزم عنه أن يكون أحد الأمرين المتساويين راجحا على مساويه، ومساويا له في نفس الوقت، ومعلوم أن هذه سفسطة لا يقول بما عاقل.

وقـــد أشرنا نحن في مبحث الحدوث الدليل النقلي على امتناع الدور والترجيح بلا مرجح، أي وجود الحادث بلا محدث، من قوله تعالى(أم خُلِقوا من غير شيءٍ أم هم الخالقون).

الثالث: التسلسل مستحيل عقلا، وهذا المبحث من المباحث المهمة جدا في علم التوحيد، وللتوصل إلى إثباته والاستدلال على صحته في نفس الأمر، نتدرج إليه بدرجات

الدرجة الأولى: تعريف التسلسل، فلا يمكن أن نتكلم على أمر إلا بعد معرفة مفهومه، وهذا واضح فالحكم على الشيء فرع عن تصوره ولو من جهة ما، كما تنص عليه القاعدة العقلية. فالتسلسل هو أن يحدث قبل كل حادث حادث، لا إلى بداية،

فمهمـــا تصورت حادثًا في القدم، فيجوز أن تتصور حادثًا قبله لا إلى بداية. فيتكون من مجموع هذه الحوادث سلسلة، غير منقطعة من جهة القدم، ومنقطعة في الآن الحاضر، فهذا الأمر هو المسمى بالتسلسل في القدَم.

الدرجــة الثانية: هي زيادة تحليل لفكرة التسلسل، فنقول إن الفكرة المفترضة السابقة، يعتقد بعض الناس ألها واقعة وحاصلة وليست مستحيلة. وحاصل ما يلزم على هذه الفكرة أن يكون كل حادث مشروطا بحادث قبله، وهكذا لا إلى بداية، فشرط الحــادث اليومــي هو حادث في الأمس، وهكذا لا إلى بداية للشروط. فتتألف من هذا الفرض مجموعة شروط لا نهاية لها، فيتحصل أن الحادث اليومي مشروط بحصول حوادث لا نهاية لها، وانقضاء هذه الحوادث، لأن الفرض أن كل حادث فإنه قبل سابقه، فيستلزم ذلك انقضاء ما لا نهاية له من الحوادث.

الدرجــة الثالــثة: لو تنبهنا إلى اللازم السابق لرأينا أنه محال عقلا، أي لا يمكن للعقل السليم أن يصدق به، فلا يوجد معنى لانقضاء –أي انتهاء– ما لا نهاية له، لأن هذا في نفسه تناقض فكأنك تقول إن ما لا نهاية له ينتهي، وواضح أن هذه العبارة متناقضة، فأولها ينقض آخرها.

الدرجـــة الرابعة:إذا افترضنا أن هذه السلسلة حاصلة، أي سلسلة الحوادث التي تنتهي اليوم ولا بداية لها في الأزل، فيمكن في العقل أن نتصور سلسلة أخرى، تنتهي قبل يومين مثلا، ولا بداية لها منذ الأزل أيضا، فما دام حاز تصور الأولى فيحوز تصور الثانية ولا مانع منه عقلا. ولا يجوز لأحد أن يقدح في جواز تصور السلسلة الثانية المفترضة. وقدحه مردود عليه.

لاحظ أن هاتين السلسلتين ليس لهما نفس الطول، أي إن الأولى تزيد عن الثانية كما هو الفرض المسلم.

فإذا تصورنا السلسلة الثانية والأولى، فيجوز أن نتعقل إمكان التطبيق بينهما، أي أن نقابل كل فرد من الأولى بفرد من الثانية، وبدايــة التطبيق يكون من الزمان الحاضر، لأنه هو المعلوم التفصيلي والمتفق على حصوله، وإنما حصل الخلاف في حصول الطـرف الأزلي المفترض، فلو شرعنا في التطبيق من الطرف الحاضر، وأسقطنا مقابل كل حلقة من السلسلة الأولى حلقة من السلسلة الثانية، واستمرينا في ذلك، فلا يخلو الأمر من أحد ثلاثة احتمالات، الأول: أن تنهي الأولى والثانية معا، أي أن تنتهي حدود. حدود. حدود. فهذه هي الاحتمالات الثلاثة المحتملة عند العقل. فدعونا الآن ننظر فيها.

أما الاحتمال الأول، وهو أن تنتهي الاثنتان معا، فهو باطل عقلا، ومستحيل، لأننا نجزم أن الأولى تزيد عن الثانية بعدد معين. وأما الاحتمال الثاني: وهو أن تنتهي الثانية ويبقى من الأولى عدد غير محدود، فهو باطل أيضا، لأننا نعلم على سبيل القطع لا مجرد الفرض والاحتمال العقلي، أن الأولى تزيد على الثانية بعدد محدود، وهو حلقتان، فكيف يقال الآن أنها تزيد عن الأولى بعدد لا متناهى.

وأما الاحتمال الثالث: وهو أن تنتهي الثانية ويبقى من الأولى عدد متناه، فهو الواجب القول به، ويلزم عليه أن السلسلة الثانية محمدودة ومتناهية لأنها انتهت، ويستحيل أن ينتهي ما لا نهاية له، فما دات قد انتهت، فقولنا إنها لا نهاية لها كان باطلا. وما دامت الحلقة الثانية متناهية فيجب أن تكون الأولى متناهية أيضا، لأنها لا تزيد عن الثانية إلا بعدد محدود، وما زاد على المحدود بعدود، فهو قطعا محدود.

إذن فالحاصل على جميع الاحتمالات بطلان القول بسلسلة لا نهاية لها في القدم.

يط بالأشياء ثم المعاني سبعة للرائيي و كيط بالأشياء و كيائن أرادة و الرادة و الرادة

أي علم ه المحيط بالأشياء وكرل شيء كرادة وكرادة المائن أرادة فالقصد غير الأمر فاطرح المرأ في الكائنات فاحفظ المقاما فهر الإله الفاعل المختار

ثم يجب إثبات سبع صفات للباري، تسمى صفات المعاني وسميت كذلك لأن كل واحدة منها عبارة عن معنى قائم بذاته تعالى<sup>(1)</sup>.

وهذه الصفات هي

وقـــد يقال، فَلِمَ لا نقول بأن كلتا السلسلتين لا تنقطعان، قلنا هذا لا يجوز القول به، لأنه يلزم عليه أنهما متساويتان، ولكننا نقطع يقينا أنهما غير متساويتين. فيجب أن تنقطع إحداهما، فيلزم أيضا انقطاع الأخرى لزوما.

فبهذا التدريج يتضح لك أن العالم لا بد أن يكون له بداية، وهذا الدليل نفسه يمكن الاعتماد عليه في الاستدلال على حدوث العالم.

الدرجة الخامسة: ما يلزم عنه أمر محال فإنه لا بد أن يكون محالا، وهذه قاعدة عقلية ثابتة، لأن الأمر لا يمكن أن يكون غيره، أي (أ) لا يمكن أن تكون هي عين(ب) إلا إذا كانت (ب) هي عين (أ) في الحقيقة. ولكن مع افتراض اختلافهما، فلا يمكن أن تكون أحب. أي إن الأمر يجب أن يكون هُوَ هُوَ.

الدرجة السادسة: مرادنا من هذه الدرجات هو إثبات لزوم اتصاف الله تعالى بهذه الصفات السلبية، وحاصل هذا الدليل، أننا قد بينا لزوم حدوث العالم، فيلزم وجود الله تعالى الذي أحدث العالم، والله تعالى لو كان غير قديم، لكان حادثا، لامتناع أن يكون الأمر لا هو ولا غيره، ولكن لو كان حادثا لاحتاج إلى المحدث، كما بيناه في القاعدة الثانية، فيلزم أن يكون له محدثا، ولكن أن يكون الله تعالى محدثا أمر باطل لأنه مناف للألوهية أولا، ولو كان الله تعالى حادثا، للزم وجود محدث له لاستحالة وجود الممكن بلا مرجح، كما بيناه في القاعدة الأولى، وهذا المحدث لو كان له محدث لكان إما أن يكون هذا حدث بنفسه أو بغيره، وحدوثه بنفسه باطل لما مضى، ولو حدث بغيره فإما أن يكون هذا الغير قد حدث بغيره أيضا وهكذا لا إلى نهاية، أو أن يكون هذا المتنع كما بيناه في القاعدة الأولى، والحالة الثانية هي الدور الممتنع كما بيناه في القاعدة الأولى، والحالة الثانية هي التسلسل الممتنع أيضا كما بيناه في القاعدة الثالثة.

إذن فالحاصل أن الله تعالى يجب أن يكون قديما، للزوم المحال في خلاف ذلك. وبنفس الطريقة تثبت الصفات السلبية الأخرى، من البقاء والوحدانية وغيرهما.

(1) المقصود بالمعنى هنا ما يقابل الذات.

•

(1) بدأ بقوله "صفة" ليدل أننا لا نعرف حقيقة صفات الله تعالى، ولكن غاية ما نعرفة إنما هو بعض الأحكام المتعلقة بها، فنعلم أن الحياة مثلا هي صفة تصحح الاتصاف بالعلم والإرادة، أما كنه وحقيقة هذه الصفة فلا نعلمها، كما لا نعلم حقيقة وكسنه السنة أننا لا نعلم حقيقة ذات الله تعالى ولا صفاته. وكذلك يقال فيما يأتي أيضا.

(2) معنى هنذا الكلام أن من كان حيا، فإنه يجوز أن يكون عالما ومريدا، فالحياة شرط للإرادة والعام وليست سببا لها، بمعنى أن كل حيٍّ فهو كذلك، بل الصحيح أن كل ما هو عالم ومريد، فيجب أن يكون حيًّا ويستحيا أن لا يكون حيا، أي ميتا. فالحياة عند أهل السنة صفة من شأنها ، تصحح الاتصاف بهاتين الصفتين.

وبعض الناس قد يفهم الحياة بأنها تستلزم الحركة، وهذا الكلام باطل. فلا يجوز أن يقال إن الحيَّ يجب أن يكون متحركا، بل يمكن أن يكن أن يكن الموجنود حيا وليس متحركا لعدم جواز الحركة عليه. وقد وقع المجسمة في هذا الإشكال، ومشوا عليه، فاعتقدوا أن الله تعالى يجب أن يكون متحركا، وعللوا ذلك بأنه حيِّ.وهذا الكلام باطل.

قال تعالى في سورة البقرة (الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يسؤوده حفظهما وهو العلي العظيم [255])، فتأمل رحمك الله كيف أتبع الله تعالى وصفه لذاته بالحياة بوصف نفسه بالقيومية، والقيومية ليست هي الحركة، بل هي التدبير الذي لا يعزب فيه عنه شيء. ومعلوم أن التدبير بهذا المعنى يستلزم أن يكون المُدبّر حيا. فهذه إشارة قرآنية إلى أن الحياة لا علاقة لها بالحركة بل بالعلم والإرادة والقدرة.

وقال تعالى في سورة آل عمران(تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحيي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب[27])، وفي هذه الآية جعل الله تعالى الحيَّ مقابلا للميت، ومعلوم أن الميت ليس هو الذي لا يتحرك، بـل هـو الذي لا إدراك فيه ولا تدبير لأمور نفسه، فكثير من الأمراض تجعل الإنسان غير متحرك، ولكن هذا لا يستلزم أن يكون الإنسان ميتا، وذلك لأن هذا الإنسان ما يزال مدركا، فالإدراك هو علامة الحياة وليس الحركة.

وفي سورة الأنعام(إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأبى تؤفكون[95]). وفي سروة الفرقان(وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا[58])، هذه الآية دليل قوي أيضا على أن الحياة لها علاقة بالقدرة على التدبير ولا علاقة لها بالحركة، ولذلك عقب الله تعالى كونه حيا بكونه خبيرا بعباده، ومعلوم أن الخبرة بالعباد هي العلم بأفعالهم وعاقبة أمورهم.

وفي سورة الروم (يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتما وكذلك تخرجون [19]). وفي سورة الملك (الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور [2]). فالموت مقابل للحياة، وكل منهما سبب يعقبه الابتلاء، ومعلوم أنه ليس كل متحرك فهو قابل للابتلاء، بل القابل للابتلاء إنما هو المدرك، والمتصف بالعلم والإرادة. وفي سورة البقرة (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون [179])، فالقصاص يتعظ به الناس، وليس من شرط الذي يتعظ أن يكون متحركا، بل الشرط فيه أن يكون مدركا مريدا، ولذلك عبر الله تعالى عن حصول نتيجة الموعظة بحصول

والعلم: وهمي صفة أزلية تنكشف بها الموجودات والمعدومات على ما هي عليه انكشافا لا يحتمل النقيض بوجه. وعلمُه تعالى محيطٌ بالأشياء كلها واجبها وجائزها ومستحيلها<sup>(1)</sup>.

شـــرطها، وهو الإرادة والعلم. وكذلك وفي سورة يس(لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين[70])، فالإنذار يكون لمن كان حيا، ولا يجوز أن تكون الحياة هنا بمعنى الحركة لأن كثيرا من المتحركين لا يتعلق به النذارة، بل الذين تتعلق بهم إنما هم المدركون العالمون.

وفي سورة الأنبياء(أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون[ 30]).

ومن الأدلة القوية على أن الحي ليس من شرطه الحركة، بل يستلزمه الإدراك فقط، ما ورد من ثبوت حياة الأنبياء في قبورهم، قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري(489/6):" وقد جمع البيهقي كتابا لطيفا في حياة الأنبياء في قبورهم أورد فيه حديث أنس الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون اهم، ثم قال: "قلت وإذا ثبت ألهم أحياء من حيث النقل فإنه يقويه من حيث النظر كون الشهداء أحياء بنص القرآن والأنبياء أفضل من الشهداء ومن شواهد الحديث ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رفعه وقال فيه وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم سنده صحيح وأخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب بسند جيد بلفظ من صلى على عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا بلغته وعند أبي داود والنسائي وصححه بن خزيمة وغيره عن أوس بن أوس رفعه في فضل يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة على قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا علميك وقد أرمت قال أن الله حرم على الأرض أن تأكل أحساد الأنبياء. "اهم. فأنت ترى كيف فسر البي عليه الصلاة والسلام حياته في قبره بأنه يدرك ويعلم من يصلي عليه فيستغفر له في قبره، و لم يقل النبي عليه السلام أن الحياة تستلزم الحركة. فحياة الأنبياء في قبره معناها إذت إدراكهم لما يحصل من أفعال العباد بإذن الله تعالى، واستغفارهم لهم بعد ذلك.

مما مضى تعلم أيها القارئ أن الحياة تستلزم صفات الإدراك، ولا يجوز أن يقال إن الحياة تستلزم الحركة. ومن هذا فمعنى كون الله تعالى حيا، هو أنه متصف بصفة تصحح الاتصاف بالعلم والإرادة وغير ذلك من الصفات، ولا يجوز أن يقول قائل إن معنى كون الله تعالى حيا هو أنه يتحرك متى شاء، فإن هذا هو قول المجسمة، الذين قالوا علامة ما بين الحي والميت هي الحركة، فالحي هو المتحرك، وعلى ذلك قالوا إن معنى كون الله تعالى حيا هو أنه متحرك. وقولهم هذا باطل بطلانا بينا وليس لهم عليه دليل، بل هو محض توهمات. فتنبه.

(1) كون الله تعالى عالما، هذا أمر متفق عليه بين جميع الفرق، بل لا يوجد أحد من العقلاء آمن بوجود الله إلا وأثبت له الاتصاف بالعلم. والعلم هو صفة كاشفة عن المعلومات، والمعلومات هي جميع الأمور المندرجة تحت الأقسام العقلية الثلاثة، وهي الواجبات والمستحيلات والجائزات، والعلم متعلق أيضا بالموجودات والمعدومات عند أهل السنة. فالله تعالى عالم بجميع الأمور منذ الأزل، يعلم الكليات والجزئيات، وما يكون وما لا يكون.

ف العلم صفة كاشفة، وعلم الله تعالى لا يتغير، ولا يجوز عليه التغير، لأنه لو جاز عليه التغير للزم على ذلك أن يكون جائز الوجود، وللزم إذا تغير أن يتحول العلم جهلا، وهذا كله لا يجوز على الله تعالى.

وإحاطة علم الله تعالى بالأمور كلها، يعني أنه كاشف عنها، ولا يخفي على الله تعالى شيء منها.

قال تعالى في سورة البقرة (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم [29])، وفيها (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم [181])، وفيها (يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامي والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم [215]). هذه الآيات تدل على أن الله تعالى يعلم الأمور الجزئية والكلية، والمقصود بالكلية أي القوانين الكلية التي يسير عليها الكون، وأما الجيزئيات فهي عبارة عن الأمور الحادثة يوميا، كحركة الشجر وسير الإنسان من مكان إلى مكان، وغير ذلك، فكل ما هو ضمن السماوات والأرض فإن الله تعالى يعلمه.

وفي ســورة آل عمران (ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لــنا مــن الأمر شيء ما قتلنا ها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صــدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور [154])، فالله تعالى عليم بالكلام النفسي الكامن في الصدور، والذي لا يعبر عنه الإنسان بالعبارات والألفاظ، وهو الحديث النفسي.

وقال تعالى في سورة لقمان(إن الله عنده علم الساعة ويترل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير[34])، هذه الآية من الأدلة الأكيدة على أن الله تعالى عالم بالأمور التي لم تحصل بعد، فهو عالم بالمستقبل، الجزئيات منه والكليات. وهي دليل واضح على فساد قول من قال بأن الله تعالى لا يعلم الأمور المستقبلة. وفي سورة الأحزاب(إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما [54]). وفي سورة فاطر (أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا[44]). وفي هاتين الآيتين دليل ثابت على تعلق علم الله تعالى الأزلي بأفعال المكلفين، وهي ردٌ على من قال بأن علم الله تعالى يكشف عن الأمور المستقبلة التي بينها وبين غيرها علاقة العلية والمعلولية فقط، وأما ما سوى ذلك كأفعال الإنسان، فإن الله تعالى لا يعلمه، ولا يتعلق به علمه. فهاتان الآيتان تدلان على أن علم الله تعالى يتعلق بذلك. وإلا لاحتاج هو أيضا إلى السير في الأرض للعلم بما تصير عليه الأمور.

وفي ســورة يس(والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم[38]) وهذه الآية تدل على أن الله تعالى لا يعلم فقط ما هي عليه الأمور في الزمان الحاضر بل يعلم أيضا ما سوف تستقر عليه في المستقبل. وهذا الأمر من الأمور التي يستقل بعلمها رب العالمين، فلا سبيل أمام البشر للعلم بها.

وفي ســورة الـــذاريات(فأوجس منهم حيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم[28] فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالـــت عجوز عقيم[29] قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم[30]) وهذه الآية من الآيات الواضحة الدلالة على تفرد علم الله تعالى بما سيحصل، أي إنه يتعلق بالمستقبل أيضا.

قال تعالى في سورة البقرة(الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يسؤوده حفظهما وهو العلي العظيم[255]). وفي سورة الأنعام(وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر

والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين[59]) لقد سبق استجلاب أدلة كثيرة على علم الله تعالى بالأمور كلها ولكن ماذا يريد الباحث عن اليقين دلالة أقوى من هذه.

واعلـــم أن صــفة العلم الثابتة لله تعالى من أهم الصفات التي يجب على المكلف أن يعتقد بثبوتها لله تعالى، فإن باقي الصفات تعتمد عليها، كالإرادة والقدرة، وسوف يأتي التنبيه على ذلك. وأيضا فقد مرَّ أن كون الله تعالى عالما أمر قد اتفق عليه سائر الطوائف.

(1) القدرة هي كما فسرها، فهي صفة من شألها أن يترتب عليها الإيجاد والإعدام، فالإيجاد هو إعطاء الأمر الممكن الوجود بعد العدم. والإعدام، سلب هذا الوجود عنه. وهل تتعلق القدرة بالإعدام أو لا، اتفق العلماء على تعلق القدرة الإلهية بالإعدام، ولكن الحسلفوا في معنى الإعدام، فهل القدرة توجد الإعدام، أم إن مجرد عدم تعلق القدرة بالأمر يستلزم ذلك الإعدام، وهذا القول مبني على أن متعلقات القدرة لا يمكن أن تكون إلا أمورا وجودية. وهو قول وجيه جدا. ومنه ما قاله الإمام العلامة البيجوري في حاشيته ص64 على الجوهرة توضيحا لقول الإمام الأشعري رضي الله تعالى عنه: "وذهب الأشعري إلى أله لا تتعلق بإعدامنا بعد وجودنا، بل إذا أراد الله عدم المكن قطع عنه الإمدادات فينعدم بنفسه، كالفتيلة إذا انقطع عنها الزيت انطفأت بنفسها "اهي، وانطفاء الفتيلة راجع إلى أنه لا يوجد لها من نفسها أي وجود، ولا بقاء على الوجود، وتفصيله في المطولات.

والأدلة القرآنية على اتصاف الله تعالى بالقدرة كثيرة جدا، منها قوله تعالى في سورة البقرة (أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتما فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير [259])، وهذه الآية من أعظم الآيات الدالة على قدرة الله تعالى وتعلقها بالمكنات مطلقا، والقصود بالممكنات أي الأمور التي تقبل الوجود وتقبل البقاء على العدم، وذلك لقوله تعالى (وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما) فهذا الفعل لا ريب أن الله تعالى قادر عليه قبل وجوده، وإلا لما أمكن أن يفعله، لأنه قبل فعل الله تعلى له، لم يكن موجودا، وكذلك فالله تعالى قادر على ضده بعد أن أوجده، أي يمكن لو شاء الله وبعد وجودها، أي تعلق النجيزيا، ويستحيل وجود ممكن لا تتعلق به قدرة الله تعالى تعلقا صلوحيا، ومن قال منهم بأن قدرة ولله تعالى متعلقة بما تعلقا صلوحيا، ومن قال منهم بأن قدرة الله تعالى لا يمكن أن تتعلق بفعل العبد بغير هذا المعنى فهو في ضلال أكيد.

وفي سورة البقرة أيضا (لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير [284])، فالمغفرة بيد الله تعالى والتعذيب أيضا بيد الله تعالى أي بقدرته، وكل منهما تابع لإرادة الله تعالى، ومجرد العلم بأن كلا من العذاب والثواب تابع لإرادة الله تعالى دليل على الهما غير واحبين على الله تعالى، لأن كل ما تعلقت به إرادة الله تعالى فهو غير واحب، لأن الواحب لا يمكن إلا أن يقع، ولكن ما كان مترتبا على

والإرادة: وهي صفة أزلية تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه من وجود أو عدم ومقدار وزمان ومكان ومكان ومكان ومكان ومكان وحهة. وكل شيء موجود من الأعيان والأعراض فقد أراد الله تعالى وقوعه (1).

إرادة الله تعالى، أي إن شاء فعله، وإن شاء لم يفعله، فلا يمكن أن يكون واجبا، وهذا من الأدلة العقلية على ما قاله أهل السنة من أن العقباب والثواب غير واجبين على الله تعالى، بل هما عدل وفضل منه جل شأنه، وذلك خلافا لأهل الاعتزال ومن تابعهم من الشيعة خاصة الإثني عشرية. وأما الدليل العقلي فسيأتي بإذن الله تعالى.

وقال تعالى في سورة النساء(إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا[133])، وفي المائدة(لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير[17])، تأمل رحمك الله تعالى في هاتين الآيتين لتعلم منهما قاعدة عظيمة من قواعد علم التوحيد، فإنهما دليل ساطع على عدم وجوب شيء من الأمور على الله تعالى، فلو شاء الله تعالى أن يعدم الناس أجمعين من دون الثواب والعقاب لفعل ذلك وكان ذلك جائزا له، ولم يكن لأحد أن يسأله على سبب ذلك، وكذلك لو أراد الله تعالى أن يعدم المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، من دون ثواب لهم ولا عقاب، لما جاز لأحد أن يعترض، وتأمل كيف عقب الله حل شأنه ذلك بقوله (يخلق ما يشاء، والله على كل شيء قدير) أي إن الخلق غير واجب على الله تعالى، بل هو تابع لحض مشيئته وإرادته، وهو جل شأنه قادر على خلق أي أمر من المكنات. فيفهم من الآية كما ترى عدم وجوب شيء من الثواب والعقاب بل ولا الخلق ابتداءا ولا دواما على الله عز وجل، بل كل ما كان من قبيل أفعاله تعالى فهو جائز له، لا شيء من أفعاله واجب ولا شيء منها مستحيل.

وقال تعالى في سورة النور(والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير [45])، تدل هذه الآية على أن تنويع المخلوقات إنما تم بإرادة الله تعالى لا بوجوبه عليه، ولا لأن هذا التنويع أصلح لها، وإلا لما جاز أن يقول الله عز وجل في نهاية الآية(يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير) لأنه لو كان واجبا عليه، لما كان يخلق ما يشاء، بل يخلق ما يجب عليه، وكذلك لم يكن على كل شيء قديرا، بل لم يكن قديرا إلا على الواجب عليه، لأنه حينذاك يستحيل تعلق إرادته إلا بالواجب. وهذا القول باطل كما ترى، فإنه يؤدي إلى القول بأن الله تعالى موجب وفاعل لا بإرادته. وهو عين قول الفلاسفة.

(1) قــال تعــالى في سورة البقرة (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد [253]).

وقــال تعــالى في سورة المائدة (بِسْم اللهِ الرَحمن الرَحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى علــيكم غــير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد[1]). وقال تعالى في سورة هود (خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا مــا شــاء ربــك إن ربك فعال لما يريد[107]). وقال تعالى في سورة الحج (إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنحار إن الله يفعل ما يريد[14]). وقال في سورة البروج (إن بطش ربك لشديد[12] إنه هو يبدئ ويعيد [13] وهو الغفور الودود [14] ذو العرش المجيد [15] فعال لما يريد [16])

فلا يقع في ملكه إلا ما يريد، سواء كان هذا الموجود مأمورا به أو منهيا عنه، وعلى هذا فالإرادة غير الأمر. وتنقسم الكائمنات على هذا إلى أربعة أقسام: مأمور به ومراد كإيمان أبي بكر، والثاني عكسه كالكفر منه، والثالث: مأمور به غير مراد كإيمان من أبي جهل، والرابع عكسه ككفره.

والكلام: وهو صفة أزلية نفسية ليست بحرف ولا صوت، وتدل على جميع المعلومات.

والسمع والبصر: وهما صفتان أزليتان ينكشف بهما جميع الموجودات انكشافا تاما، والانكشاف بهما يغاير الانكشاف بالأخرى.

وعلى هذا فالله تعالى فاعل مختار، إن شاء فعل وإن شاء ترك. فليس فاعلا بالطبع أو بالعلة، ومن قال بهذا كفر لأن قوله يؤول إلى القول بأن الله مجبر لا مختار.

وواجب تعليق ذي الصفات في العلم جزما والكلام السامي وقصدرة والدة تعلق واجرم والجسرا والحسرا والحسرا وكلها قديمة بالسذات ثم الكلام ليس بالحروف

حستما ودوما ما عدا الحياة تعلقا بسائر الأقسام بالمكنات كلها أخا التُقى تعلقا بكل موجود يُرى لأفسا ليست بغير الذات وليس بالترتيب كالمألوف

وكـــل من صفات المعاني إلا الحياة تقتضي أمرا زائدا على قيامها بالذات، كاقتضاء العلم معلوما ينكشف به، وهذا وهذا الاقتضاء يسمى التعلق، فيجب عقلا تعليق هذه الصفات على سبيل الدوام والاستمرار، وهذا يجب على كل مكلف أن يعتقده.

وصفات المعاني من حيث تعلقها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما يتعلق من الصفات بجميع أقسام الحكم العقلي، وهو صفتان؛ العلم والكلام. وتعلق العلم تعلق انكشاف، وتعلق الكلام تعلق دلالة.

الثاني: ما يتعلق بجميع الممكنات وهما القدرة والإرادة وتعلق الإرادة تعلق تخصيص، وتعلق القدرة تعلق إيجاد أو إعدام على طبق الإرادة.

واعلم أن تعلق القدرة والإرادة والعلم مترتب، فتعلق القدرة تابع لتعلق الإرادة، وتعلق الإرادة تابع لتعلق العلم، فلا يوجد شيئا إلا إذا أراده، ولا يريده إلا إذا علم أنه يكون.

والثالث: ما يتعلق بجميع الموجودات وهما السمع والبصر، وهما تتعلقان تعلق انكشاف بكل موجود معلوم.

واعلـــم أن صفات المعاني قديمة بذاتها، فقدمها ذاتي وليست بممكنة في نفسها وإنما قِدَمُها بقدم الذات المقدس، فهي ليست غير الذات بمعني أنما لا تنفك عنها، فلا يعقل قيام الذات بدونها.

وكالام الله تعالى الذي هو صفة ذاته ليس بالحروف والأصوات وليس متلبسا بالترتيب من تقديم وتأخير كالكلام الحادث المألوف لنا.

ويستحيل ضد ما تقدما لأنه لو لم يكن موصوفا وكل من قام به سواها والسواحد المعبود لا يفتقر

من الصفات الشامخات فاعلما هما لكان بالسوى معروفا فهو الذي في الفقر قد تناهى لغيره جالً الغني المُقْتَدرُ

واعلم أنه يمكن إرجاع باقي الأسماء والصفات التي وردت في السمع إلى ما ذكر من الصفات، نحو الجليل وهو المتصف العظيم الشأن الذي يخضع لجلاله كل عظيم ويستحقر بالنسبة لعظمته كل فحيم. والجميل وهو المتصف بصفات الجمال والكمال من علم وحياة وقدرة وإرادة وغيرها والمنزه عن العيوب والنقص. والولي وهو مالك الخلائق ومتولِّي أمورِهم. والظاهر وهو المنزه عن كلِّ ما لا يليق به. والقُدُّوسُ وهو العظيم التنزيه عن كلِّ نقص. والربُّ وهو المالك ومُربِّي الخلائق. والعلي وهو المرتفع القدرِ المبرَّأُ عن كلِّ نقص. والله تعالى منزة عن الحلول في الأمكنة، وعن الكون في الجهات وعن الاتصال والانفصال.

وقـــد اشتبه الأمر على قوم وقوفا مع الأمور العادية وتمسكا بما توهموه ظواهر نصوص شرعية فقال قوم بالجهة وقـــال آخرون بالجسمية، ويلزم منهما الحلول والاتصال أو الانفصال، وهما محالان على الله تعالى. وقد سلك العلماء طريقين في فهم هذه النصوص.

الأول: تفويض معانيها إليه تعالى مع إثباتها.

والثاني: تعيين محامل صحيحة إبطالا لمذهب الضالِّين وإرشادا للقاصرين.

والأول أسلم والثاني يحتاج إلى علم أكبر.

واعلم أنه يستحيل عليه تعالى كل ما ينافي ما تقدم من الصفات؛ فيستحيل عليه تعالى العدم والحدوث وطرُوُّ العدم والمماثلة للحوادث وعدم القيام بنفسه وعدم الوَحدانية والجهل وما في معناه من ظنِّ أو غفلةٍ أو نسيان أو نسوم أو اشتغال بشأن عن شأن، ويستحيل عليه تعالى الموت والعجز وما في معناه من فتور أو نَصَب. وكذا يستحيل عليه تعالى عدم الإرادة بأن يقع في ملكه ما لا يريد. ويستحيل عليه تعالى الصمم والعمى.

والدليل على وجوب اتصافه تعالى بما مضى ذكره من صفات نفسية وسلبية ومعاني أنه لو لم يكن تعالى موصوفا بما للزم اتصافه بأضدادها، وكل من اتصف بأضدادها كان فقيرا محتاجا، وهو تعالى غني لا يفتقر إلى غيره.

و جائر في حقه الإيجاد ومن يقُلُ فغلُ الصلاح وجَبا والمسلاح وجَبا والمسلاح وجَبا والمسلاح والمسلاح والمسلم المنافق المالم المنافق ا

والترك والإشقاء والإسعادُ على الإله قد أساء الأدبا في حسنّة الخُلْد بسلا تناهي وقد أتى فيه دليلُ السّنّقْلِ

واعلـــم أنـــه يجوز في حقه تعالى إيجادُ الممكنات سواء وُجِدَتْ بالفعل أم لم توجد، ويجوز في حقه تعالى ترْكُ الإيجـــاد للمكنات سواء وُجِدَتْ أم لم توجد، فإيجادُ أيِّ ممكن أو تركه أمرٌ حائزٌ في حقه تعالى، فلا يجب عليه شيءٌ من غيره ولكن هو تعالى يوجب على نفسه أشياء.

ويجوز في حقه تعالى الإشقاء، وهو خلق قدرة الكفر أو خلق الكفر في العبد، والعياذُ بالله. ويجوز في حقه تعالى الإسعاد، وهو خلق قدرة الطاعة أو هو خلق الطاعة في العبد ويسمى بالهداية.

ولا يجبب عليه تعالى رعاية الصلاح والأصلح لعبيده، إذ لو وجب عليه ما هو الأصلح في حق عبيده ما وقعت محسنة وما خلق الله تعالى الكافر الفقير المعذب دنيا وأخرى، وما حصل ألمٌ لِطِفْلٍ لا تكليف عليه، ولما كانت بعض البهائم والطيور في غاية الضعف والبلاء وغير هذا.

وأيضا لــو وجب لما بقي في قدرة الله تعالى بالنسبة إلى مصالح عباده شيء آخر، إذ قد أتى ما في وسعه من الأصلح الواجب.

ويجوز رؤية الإله سبحانه وتعالى في جنة الخُلد، وتكون الرؤية من غير إحاطة بحدود المرئي ونه الاستحالة الحدود والنهايات عليه تعالى، فكما أنهم يعلمونه بلاحدٍّ ونهاية، فهم يرونه كذلك. ورؤيته تعالى جائزة عقلا إذ العاقل إذا نحُلِّيَ ونفسَهُ لم يحكم بامتناعها، لجواز رؤية كل موجود، وقد أتى فيه أيضاً دليلُ النقل، كقوله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة، إلى ربحا ناظرة).

والصدق والتبليغ والفطانة وحائز كالأكل في حقهم للعالمين جَل مُولِي النّعْمَة

لأنه أمرَنا بتصديقهم.

وَصِفْ جَمَيعَ الرُّسْلِ بالأمانة ويستحيل ضدها عليهِمُ ورَحْمَةُ الرسالهم تفضُّلُ ورَحْمَةُ

وأما إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام، فيحب على المكلف أن يعتقد ألهم متصفون بالصفات التالية: الأمانــة: وهي حفظ الله تعالى بواطنهم وظواهرهم من التلبس بمنهيٍّ عنه، ولو نهي كراهة ولو حال الطفولية، وهو معنى العصمة. فلو جاز فعلهم لذلك لأصبح المحرَّمُ أو المكروه طاعة لأنا أُمرِنا بالاقتداء بهم. والصِّـدقُ: أي في دعواهم الرسالة وفي تبليغهم الأحكام. ولو جاز عليهم الكذب للزم الكذب في خبره تعالى

والتبليغ: أي إيصال الأحكام التي أُمروا بتبليغها إلى المُرْسَل إليهم، إذ هم مأمورون بالتبليغ.

والفطانــة: وهـــي حِدَّةُ العقل وذُكاؤه، فلا يجوز الغباء في حق الرسل لأنهم أُرسلوا لإقامة الحجة، ولا يقيمها غبيٌّ. ولأنا مأمورون بالاقتداء بمم، والمُقْتَدى به لا يكون بليدا.

واعلم أنه يستحيل في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام ضد الواجبات الأربعة المتقدمة، فيستحيل عليهم الخيانة بأن يفعلوا فعلا منهيا عنه، فأفعالهم لا تخلو عن الواجب والمندوب والمباح، وهذا بالنظر إلى الفعل ذاته، وأما بالنظر إلى عوارضه، فالحق أن المباح يقع منهم مصاحبا لنية تصرفه إلى كونه مطلوبا. ويستحيل عليهم الكذب ودليله نفس دليل وجوب صدقهم. ويستحيل عليهم كتمان بعض ما أُمروا بتبليغه، وكذا يستحيل عليهم البلاهة والغفلة والبلادة.

واعلـــم أنه يجوز في حقهم عليهم السلام كُلُّ عَرَضٍ بشري لا يؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية، بأن لا يكون منهيا عنه ولا مباحا مزريا عادَةً ولا مرضا مزمنا تعافه النفس.

والأعــراض البشرية المشار إليها جائزة سواء كانت مما لا يستغنى عنه عادة كالأكل والشرب والنوم أم كانت مما يستغنى عنه كأكل الفواكه والنكاح.

ولا تخلو هذه الأعراض النازلة بمم من فوائد كتعظيم أجورهم وكالتشريع كما عرفنا أحكام السهو في الصلاة من سهوه صلى الله عليه وسلم. وكالتسلي بأحوالهم إذا نرل بنا ما نزل بمم، وكالتنبيه على حقارة الدنيا وحسّة قَدْرها إذا علمنا ما نزل بمم.

واعلم أن إرسال الرسل عليهم السلام إنما هو تفضل من الله وإحسان، وليس بواجب عليه. وأن الخلق محتاجون إلى الرسل، والعقل لا يكفي في الهداية، وهو إن كفي في أمور العيش جدلا، فلا يكفي في دقائق الشرع والسمعيات التي لا تُتَلَقَّى إلا من الرسل.

ويلزم الإيمان بالحساب والنشر والصراط والميزان والخسن والأمالاك ثم الأنبيا وكل ما جاء من البشير

والحشر والعقاب والمثواب والحسواب والحسواب والحسواب والحسور والحسور والحسولدان ثم الأولسيا من كل حكم صار كالضروري

وأما الضروري من الدين، فيجب على المكلف الإيمان بالحساب وهو توقيف الله تعالى عباده في المحشر على أعمالهم فعلا وقولا واعتقادا تفصيلا. والحساب منه اليسير ومنه العسير، والسرُّ والجهرُ والفضل والعدل على حسب الأعمال للمؤمنين والكافرين.

ويجب الإيمان بالحضر أي حشر الأحساد وهو سوقها إلى المحشر بعد بعثهم من قبورهم، ومراتب الحشر متفاوتة على حسب الأعمال. ويجب الإيمان بالعقاب على الذنوب والكفر، في القبر وفي المحشر وبعد المحشر. ويكون بأنواع مختلفة على حسب الأعمال. ويجب الإيمان بالثواب وهو الجزاء على الأعمال بالجنة في الآخرة، وكذا في السبرزخ. ويجب الإيمان بالنشر وهو إحياء الله تعالى الموتى من قبورهم بعد جمع أجزائهم الأصلية بعد تفرقها. ويجب الإيمان بالصراط وهو حسر ممدود على متن جهنم بين الموقف والجنة، يردُه المؤمنون والكافرون للمرور على المحسب الأعمال، والمارتُون عليه مختلفون في كيفية مرورهم حسب الأعمال.

ويجب الإيمان بالميزان توزن به أعمال العباد وهو ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال. وكذا الإيمان بحوض النبي، ولكل نبي حوض، وهو قبل الميزان. وكذا الإيمان بالنيران التي هي أشد أنواع العذاب، وجهنم لعصاة المؤمنين تخرب بعد حروجهم منها. والجنان وهي دار الثواب أفضلها الفردوس وفوقها عرش الرحمن ومنها تتفجر أنمار الجنة.

وكــذا الإيمان بوجود الجنِّ والملائكة وعصمتهم والإيمان بمن علم منهم بعينه. وكذا بوجود الأنبياء وبمن علم منهم بعينه. وكذا بوجود الجنة. ويجب الإيمان مـنهم بعيـنه. والإيمان بوجود الحور وهن نساء الجنة. والغلمان وهم الولدان خدمة أهل الجنة. ويجب الإيمان بالأولياء والولى هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد حسب الإمكان.

وكذا يجب الإيمان بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حكم صار في الاشتهار بين الخاصة والعامة كالأمر الضروري الذي لا يخفي على أحد، ويدخل في هذا ما تقدم من الحساب والبعث وغيره مما ذكر.

وأيضًا وجـوب شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وحرمة الزنا والخمر والربا وحل النكاح والبيع ونحو ذلك.

والمعراج بجسده عليه الصلاة والسلام بعد الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا البراق. وسؤال الملكين منكر ونكير. ونعيم البرزخ وعذابه ولو لم يقبر الإنسان. والنعيم للمؤمنين وغيره للكافرين، وهو قسمان دائم للكفار وبعض العصاة، ومنقطع وهو لبعض العصاة ممن خفّت جرائمهم، وانقطاعه إما بسبب كصدقة أو دعاء أو بعفو.

وحياة الشهداء وهم من قتلوا في جهاد الكفار لإعلاء كلمة الله تعالى. وأخذ المكلفين كتبهم في المحشر وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أنواع، منها فصل القضاء لإراحة الخلق وفي إدخال قوم الجنة بغير حساب وفي زيادة الدرجات وغيرها.

والعلامات الدالة على قرب الساعة أولها: خروج المسيح الدجال وثانيها نــزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصــلاة والســلام، وثالثها خروج يأجوج ومأجوج، ورابعها خروج الدابة التي تكلم الناس في آخر الزمان، وخامسها طلوع الشمس من مغربها.

واعلم أن الإيمان شرعا هو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب في جميع ما علم مجيئه به من الدين بالضرورة، أي في جميع ما اشتهر بين أهل الإسلام وصار العلم به يشابه العلم الحاصل بالضرورة بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر، وإن كان في أصله نظريا. والمراد بالتصديق الإذعان والقبول لما جاء به بحيث يقع عليه اسم التسليم من غير نكير وعناد، لا مجرد نسبة الصدق إليه في القلب من غير إذعان وقبول. وهذا الإيمان هو أقل شيء يحصل به الإيمان المنجي من الخلود في النار وإن دخلها.

وعلى هذا فالنطق إنما هو شرط كمال فيه كبقية الأعمال وهو شرط لإجراء أحكام الإسلام عليه في الدنيا، لأنه لا بد لنا من دليل ظاهر على الإيمان، والإيمان يزيد وينقص بزيادة الأعمال ونقصها.

وأما الإسلام فهو امتثال الأوامر والنواهي ببناء العمل على الإذعان فيلزم أنهما تلازمان بحيث لا يوجد مسلم غير مؤمن ولا العكس.

ما قد مضى من سائر الأحكام ترقى بحذا الذكر أعلى الرتب وسر ممدة الغفار وسر ممدة الغفار وكن على آلائده صبورا وكل مقدور فما عنه مفر وكل مقدور فما عنه مفر واتبع سبيل الناسكين العُلما بالجدد والقيام في الأسحار بالجدد والقيام في الأسحار لترتقي معالم الكمال واختم بعنن بقاطيع ولا تحرمني واختم بخير يا رحيم الرُّحما وأفض أل الصلاة والسلام وأفض أل الصلاة والسلام وآليه وصرحبه الأكسارم

ويسنطوي في كلمسة الإسسلام فأكثرر من ذكرها بالأدب وغلّب الخوف على السرجاء وجَسدة والسستوبة لسلاوزار وجَسدة والسبة بلائه شكورا وكل أمر بالقضاء والقدر فكن له مُسلماً كي تسلما فكن له مُسلماً كي تسلما وخلّص القلب من الأغيار والذكر على السدوام وقال بسداقها لله في الأحسوال وقال بسدال الأهمى وقال بسدل الأهمى المزيل للعمى والحمسد لله على الستمام والحمسد لله على السني الهاشمي الخاتم

واعلم أن كلمة الإسلام (لا إله إلا الله، محمد رسولُ الله)، ينطوي في معناها جميع ما مرَّ ذكرُهُ من الأحكام، ولله الخالف المنارع ترجمة على ما في القلب. ولذا كانت أفضلَ الأذكارِ. فعلى العاقل أن يكثر من ذكرها مصاحبا للآداب التي تناسبها، نحو أن يجدد التوبة مما وقع فيه من المخالفات أو الخواطر الرَّديَّة وأن يستقبل القلم الله وهو أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن يتقن التلفُّظَ بها، وأن يسكن بعدها ويسكن بخشوع.

والمداومة على الذكر بهذه الآداب وغيرها يرقى المؤمن بسببه ويحوز الخلائق الحسنة المحمودة العواقب، مثل لوم النفس على ما صدر عنها من المخالفات. ولا بدَّ للعبيد من مصاحبة الخوف والرجاء معا، فإنهما جناحا الطائر ويستحسن في حال السلامة تغليب الخوف على الرجاء، وفي حال المرض تغليب الرجاء. والتوبة تجبُ عند ارتكاب كل وزر، وأركانها ثلاثة:

الـــندم علــــى ما وقع منه والعزم على أن لا يعود لمثله، وهذان لا بد منهما في كل توبة، والثالث الإقلاع عن الــــذنب في الحال. وتوبة المؤمن من ذنبه مقبولة ظنا وقيل قطعا. واليأس من رحمة الله لا يجوز فهو كبيرة أو كفر.

ويجب شكر المُنعِمِ عزَّ وجلَّ، والشكر يرجع إلى اعتقاد بالجنان أن لا نعمةَ إلا منه تعالى، ونطقٍ بلسانه بأن لا إله إلا الله، وبغيره من الأذكار، ويعمل بجوارحه كل ما طلب منه.

ويجـب الصـبر على البلاء وهو حبس النفس على ما أصابها مما لا يلائمها رضاً بتقدير المالك المختار من غير انـزعاج.

في يحب الإيمان بالقدَرِ وهو إيجاد الله تعالى للأمورِ على طبق إرادته. ويجب الرضا والتسليم لله تعالى في كل ما قدَّره أو أمر به.

والأصل اتباع شيخ عارف ليسهل على المؤمن الوصول إلى رضا ربِّه.

والأصل أن لا يكثر من الأكل إلا قدرَ الحاجة، وأن يقتصر على الحلال والحلال هو ما جهل أصله.

والأصل التقليل من الاختلاط بالناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حال.

والأصل الإكثارُ من الصمت والسهر للتهجد والاستغفار والتفكر في بديع صنع الله لإدراكِ دقائق الحكم لزيادة العلم والحبِّ.

ويلزم الإكثارُ من الذكرِ، إما باللسان وهو لأصحابِ البدايات، بالتسبيح والحمد والتكبير وغيرها، ويستحسن ضمُّ(محمد رسول الله) إلى (لا إله إلا الله)، أو الذكر بالقلب.

ويجب على المسلم مراقبة الله في كل الأحوال. والمراقبة ملاحظة الحق تعالى عند كلِّ شيء.

والأفضل ملازمة الطهارة في كل الأحوال. ويلزمه أن لا يدخله الإعجاب بعبادته. وعليه أن لا يتكدَّر عند ذكر أعدائه بل يدعو لهم ويدعو لعامة المسلمين. وأن يتحلَّى بالأخلاق المرضيَّة التي عندها يستوي مدح الناس وذمُّهم، ومنعهم وإعطاؤهم وإقبالُهم وإدبارُهم. وأن يلازم الدعاء بقوله ربِّ لا تقطعني عنك بقاطع من كلِّ فتنة يشتغل القلب بها عن العبودية. فالدعاء هو مخ العبادة لأن فيه إظهار الفقر والفاقة إلى الله تعالى وأن الله هو الغني القادر.

ويشترط للمدعوِّ به أن لا يكون بممتنع عقلا أو عادة أو شرعا، وأن يكون مصاحبا للذلِّ والانكسار وأن يختار له الأوقات الشريفة كالأسحار وعقب الصلوات.

يـــا رب اختم لنا أعمالنا وأحوالنا بخير حتى لا تقبضنا إليك إلا على أتمِّ حالات التوحيد. والحمد لله والصلاة والسلام على النبي الخاتم.

انتهى بحمد الله في 21-جمادى الثاني-1411هـ أبو الفداء سعيد فودة وليس لنا إلى غير الله تعالى حاجة ولا مذهب